

إحسان عبرالفروس

### منترى الحب

كانت قديسة . . او « شيخة » . . او ملاكا . .

وهي لا تدرى كيف اصبحت قديسة ، او « شيخة » او ملاكا . . كل ما تدريه انها منذ فتحت عينيها وهي تنطلع الى السماء . . ثم اصبح كل شيء تراه ، او تلمسه ، او تدوقه ، بذكرها بالله . .

لا . . لم تكن قد عرفت الله بعد ، أو ذكرته . . أنما عرفت الحب قبل أن تعرف الله . . أحبت كل شيء . . أحبت الناس . وأحبت البقر والجاموس والدجاج والكلاب . . وأحبت الارض ، والزرع ، والطوب والحجر . . وأحبت نقم الناي يزفره فلاح جالس هناك عند الساقية . . وأحبت نقيق الضفادع وهي تفغز في القناة القريبة . . أحبت الحياة كلها . . أحبت بكل قلبها الصفير الطاهر، ويكل أعصابها الرقيقة المرهفة

### 茶茶茶

وكان في القرية صبى مجلوم مشوه .. تاكلت أنفه ، وسقطت اذناه ، وتمزقت أصابعه ، وانتثرت البثور والقروح في جسده .. وقد تركوه مهملا بجوب الأزقة في الليل ، ويختفي في الحقول الناء النهار ، ويصرخون فيه كلما لمحوه ليبعدوه عنهم .. ولكنها وحدها لم تكن تصرخ فيه ، ولم تكن تبتعد عنه .. كانت تلتقي به في

الحقول لتلعب معه ، وتغنى معه أغنيات القرية ، وتحمل له تحت توبها طعاما تقدمه له ٠٠

وكان في القربة كلب أجرب ضال . . بقذفه الناس بالحجادة . . قبكت عندما أصابه حجر ، وأسرعت ألبه تربت على ظهره وتضحك في عينيه المتة كلتين الجربتين . . ولم بعضها الكلب ، أنما سار وراءها . . وجلست تأكل قدس فمه في طبق طعامها ، قلم تغضب ، ولم تنهره . . ولم تتأفف . . انما ضحكت . . وأكملت طعامها مع الكلب

وهرست عجلات التورج ساق فناة . . فبكت ونزفت من دموعها بقدر ما نزفت الساق المقطوعة من دم . . ووهبت ابامها ولياليها لتعبد البسمة الى شفتى الفتاة . . وتعبد الروح المرحة السافية الى قلبها . . وتعبد الروع المرحة السافية

مكلا كانت . .

لا تجد سعادتها الا في سعادة الاخرين .. ولا تجد طريقها الا وسط المعذبين .. تكفكف دموعهم بدموعها ، وتوحى ابتسامتها الى شفاهه. ..

#### 米米米

ونامت ذات ليلة ..

ورات فيما يرى النائم ، ملاكا جميلا شفافا يهبط عليها من السماء ، وبر فرف حولها باجنحته فيلفها بهواء علم عطر لم يملا رئتيها مثله من قبل . . ثم سمعته يهمس في صوت جميل كنفم الناي الذي يزفره الفلاح الجالس عند الساقية :

\_ ستدخلين ألجنة . .

وكانها سالته:

\_ كيف ا

واستطرد الملاك :

\_ اذا وهبت حياتك للمعديين !

واختفى الملاك . . ذاب فى النور الذى يحيط به . . وذاب النور فى الليل !

واستبقظت وبين شفتيها شهقة ، كانها تحاول أن تلحق به ..

ومن يومها عرفت الله .. وعرفت الجنة التي يعدها بها الله .. ولم تكن تنصور الحنة الا في صورة واحدة : عالم ليس فيه عذاب .. نيس فيه اطفال مجدومون . وليس فيه كلاب ضالة وليس فيه فقراء ، وليس فيه نورج يقطع سيقان الفتيات ..

ومن يومها وهبت نفسها للمعذبين .. وكان لها هدف : ان بتحقق الحلم ، وتدخل الجنة !

وقضت عمسرها تعيش بين الدموع ، والاتين ، والصراح ، والحرمان ، والجوع . . لتحيلها إلى صفاء ، وابتسام ، وشبع ومرح . .

وكانت روحها الحساسة تستشف العداب في كل مكان وفي كل السان . . ان الناس كلهم معذبون . . حتى صاحب الارس معذب ، بعذبه طمعه وجشعه ، والداء الذي يقرى كبده . . والعمدة بعذبه حقده وشراهته والنقص الذي يحرمه من أن ينجب الاولاد ، والمامور مكل سلطانه وهيبته ، معذب ، يعذبه تخطيه في النقل وفي الترقية ، وتعذبه ابنته الكتعاء وولده الذي هرب من المدرسة . . الناس كلهم معذبون . .

وقال عنها الناس انها مجنونة . . !

ولم تأبه . . بل لم نكن تسىء الظن بالتاس حتى تسمع ما يقولونه عنها . .

#### \*\*\*

وشبت . . وبدا الناس يقولون عنها انها قديسة . . او شبخة او ملاك !

ولم يعذبها المرض . . لم تخف . . ولم تتشبث بالحياة . . انما

ودخلت . . دخلت الحنة . .

وجاء الانبياء والرسل والشهداء يرحبون بها . . كل منهم يشع نوراً . . وكل منهم بياركها ويشيد باعمالها على الارض . .

وكانت مرحة . . تضحك . . وتغنى مع الملائكة . . وتأكل أوراق الورد كأنها في حفلة أقيمت لها في الجنة . . حفلة زفافها الى نعيم الخلود . .

و فحاة ، .

- معت شيشًا كانه الانين . . باني من بعيد !

و فركت اذنيها باصابعها كأنها تبعد عنهما هذا الطنين ..

ولكنها لا تزال تسمع نفس الأنين . . يأتي من بعيد !

وفتحت عينيها كانها دهشة ، . لا يمكن أن يكون في الجنة أنبي . . مستحيل . . ولكنها تسمعه . . وهي الان تسمعه جيدا . .

وترددت كثيرا ، ثم لم تعد نستطيع ، فذهبت الى اقرب ملاك اليها ، وسالته في خجل :

- الا تسمع شيئًا غريبًا ؟

وقال الملاك وهو يبتسم ابتسامة من نور :

\_ مادًا تعنين ا

قالت في تردد:

- اني اسمع شيئا كالأنين ا

وارهف الملاك اذبيه كانه بنسمع ، ثم قال :

\_ نعم . . انه انين . . صادر من هناك !

قالت في دهشية :

\_ من هناك !! . . من ابن ؟

قال الملاك وهو بهز كتفيه :

\_ من الحجيم !!

وسكتت قليلًا ، كانها تفكر ، او كانها تراجع نفسها .. تـ صرخت قائلة : اكنسى وجهها بالنور ، وعلت شفتيها ابتسامة كانها على موعد لقاء انتظرته طويلا . . لقاء في الجنة !

والنف الناس حول كوخها ببكون مرضها . . وجاء كل منهم بحمل البها لونا من العداب ، كانهم اقتنعوا بان العداب هو غذاء روحها . . هذه تحمل ابنها الضرير لتعبد البه البصر . . وهدا المشاول يزحف البها لتعبد الحياة الى اطرافه . . و . . و . . و الكلاب الضالة . . والضباع الهائمة . . والعمدة . . وصاحب الارض . . كلهم جاءوا واختلطوا مع الناس حول كوخها . . وجاء الغلاح الذي يجلس عند الساقية يزفر في الناي ، ليكون قريبا منها ، هم والناي . .

وهى لم تعد تستطيع الا الابتسام . . كانت ابتسامتها هي كل ما بقي لها لتهيه للمعديين . .

و فحاة . .

وتلفت الناس بعضهم لبعض . .

وتدلت الدموع فوق الخدود في موكب حزبن ..

لقد ذهبت القديسة . .

صعدت الروح الطبية الصافية الى السماء . . ولم تكد تجناز في سعودها القبة الزرقاء حتى وجدت نفسها تسبح في بحر من نور الاحاط بها موكب من الملائكة بفنون لها ويعرحون حولها وينشرون فوق راسها اوراق الورد واعواد الربحان ، ويقودونها في الطريق . . الطريق الى الحنة . .

恭恭恭

وانفتح في السماء باب وات من خلاله عالما ازهى نورا ، واسمى طلا . .

وسمعت الحانا جميلة . . اجمل بكثير من نفم الناى الذي يزفره الفلاح الجالس عند السافية . .

وارتفعت اصوات الملائكة . . وانضمت اليها اصوات ملائكة آخرين . . اصوات حلوة وكلهم يفنون ، احلى بكشير مما نفنى ام كلثوم وسكتت . . وقال الملاك في حثان : \_ تذهبين الى أبن أ

قالت في جد ، وفي عينيها تصميم :

\_ اربد أن أذهب إلى النار . . أن أعيش وسط المعذبين ! وقال الملاك وكأنه لم يسمع شيئًا غربباً :

\_ سنوى !

وذاب في النور . . ثم عاد بعد لحظات وبين شفتيه ابتسامة كبره

4...

\_ لقد اجبت الى رغبتك . . ستنقلين الى الجحيم !!

وحملها الهواء عبر الجنة . . ثم خاضت في سحب مظلمة . . ثم هب عليها هواء ساخن كصهد الثار . . ثم وجدت نفسها عند باب الجحيم . . وهي لا تزال في ثباب أهل الجنة . .

وفتح الباب . .

والحنى لها حارس النار في احترام كبير . . واشار يدعوها الى

الدخول . .

ودخلت .. لم نزلت في درجات ودرجات .، تشق طريقها وسط السنة النار فلا تحرقها ، ويهب في وجهها الهواء الساخر فيبرد وبلامسها لطيفا رقيقا كالنسيم .. وتخطو في الحمد فتستحيل تحت قدميها لينة طرية كوسائد الحرير ..

والمعذبون من حولها بصرخون ،، وبلنون ،، ويستغفرون ،، ويستغفرون ،، وولم كاد تمر بواحد منهم حتى يسكت عن الأنين والصراخ ، ويففر فاه دهشا ، ثم لا تكاد تسعد عنه حتى بعود الى الصراخ والأنين !

والحثت تستد على مسدرها راس امراة محروقة سقطت اعياء . .

ومدت بدها لتسكت عداب شاب تجرى النار في اعصابه جرى الدم ٠٠٠

ومزقت قطعة من ثوبها \_ توب الجنة \_ لتجفف من فوق صدر

\_ لا . . لا يمكن . . لقد قضيت حياني على الارض لاواسى السحاب الانين . . وكان كل املى ان اصعد الى السماء حتى لا اسمع الينا ولا ارى معديين . . انى لا استطيع أن احتمل . . لا استطيع أن احتمل هذا الانين !

قال الملاك في بساطة وابتسامته الحالية لا تزال فوق شفتيه :

- تستطیع ان نسد اذنیك فلا تسمعین شبئا ! قالت :

\_ لا يكفى . . السعه بعقلى !

\_ اذن . ، تلغى عقاك : قالت :

- ستحیل . . ساسمه بوجودی ا

'N - 1 1- 11- V - 112

قال وهو لا يزال حلوا جميلا :

\_ اذن ماذا تقترحين ا

تالت في حدة :

- اقترح الفاء النار . . والعفو عن جميع المذنبين !

قال الملاك وابتسامته لا تخفت :

\_ هذه هي القواتين عندنا يا عزيزتي . .

قالت :

ان القانون بقول ان الله غقور رحيم ...

\_ هذه مشيئة الله . . وله في ذلك حكمة . . قالت :

- لقد وعدنى الله بالنعيم . . ولا يمكن أن أنعم في الجنة ، وهذاك من يتعلب في الجحيم . .

قال:

- ستعتادين ٠٠

قالت:

\_ لا . . اربد ان اذهب . . ان . .

\_ الرحمة حق ..
وشقت طريقها بين الملاكين ، وسارت في الجنة الى حيث جلس فريق من الرسل والابرار .. وصاحت فيهم وهي على عجل :
\_ هناك .. بجوارنا .. من بتعلب .. تعالوا معى نخفف العذاب ..

مال واحد منهم في دهشة : - عذاب هنا !! اين ؟ قالت وهي تشير بأصبعها : - هناك . في الجحيم ! وقال آخر :

\_ آه الجحيم .. لا بد انه بعيد .. بعيد جدا ! قالت في حلاوة:

مالك في حدود الله على بعد خطوات ، الا تسمع الانين ؟! وصاحوا جميعا بعد إن ارهفوا السمع :

\_ اثنا لا نسمع نسبنا .. وقالت وهي لا نزال على عجل :

\_ صدفوني . . لقد كنت هناك ، وعدت الآن . .

وتبادلوا النظرات .. نظرات حائرة فيها دهشة وتساؤل .. انهم لا يستطيعون ان يكذبوها فليس في الجنة كذب ، ولكنهـــم لا يسمعون الانين ..

وقال واحد منهم :

و من و الله المناه . . ولكنا لا تسمع البنا . . وتحن في حيدة من أمرك ! حيدة من أمرك !

وركمت القديسة على ركبتيها ، ورفعت ذراعيها ، وهمست في التهال عميق :

- ربى . . دعهم يسمعون !! - ربى . . دعهم يسمعون !!

والممضت عينيها كانها تحاول ان تصل بخيالها الى الله . .

و فجاة سمعت من بقول :

\_ انی اسمع شینًا . . وقال آخر : عجوز عرقا كان قطراته قطع من الفحم . .

والتفت ملاك الى آخر وقال وهما جالسان فى خميلة من نور : \_ صدق وعده . . انه غفور رحيم ! قال الآخر :

\_ انه لم ينس حنى اهل الجحيم . .

قال الأول :

\_ لقد أرسلها اليهم لتخفف من عدابهم . . كما كانت تخفف من عداب أهل قربتها . .

قال الثاني :

\_ هل تعلم ، انها الوحيدة من اهل الجنة التي سمح لها بأن تسمع انين اهل النار!

قال الاول :

\_ نعم . . هذه حكمته سيحانه وتعالى !

و فحاة بدت امامهما . .

اتها هي . . عادت من الجحيم . . ولم يكن ببدو عليها اثر من رحلتها ٠٠ لم تلمسها التار ١٠ أزدادت جمالا ونورا ٠٠ وقال لها ملاك :

\_ الله عدت . . عل غيرت رابك ١

قالت وشفتاها ترتعشان بالنور :

 ـ لا . . ولكنى وحدى لا اكفى لتخفيف المصاب . . اريد من بساعدنى ، وقد جئت لاصحب بعضا من اهل الجنة ، وأعود بهم ألى هناك . .

قال الملاك الآخر:

\_ مستحيل . .

فالت في حزم :

- لا مستحيل عند الومنين . .

قال الملاك:

- كاتك تنادين بالثورة ...

قالت بلا تردد:

### بطولة صامتة

دق جرس النليفون ، وسمعت صوته المليء القوى . . الصوت اللدى تعود أن نامر!

انه زوجها ، وهو ببلغها انه في طريقه اليها . . لقد جاء من ارض المعركة في اجازة مدتها اربع ساعات . . اربع ساعات فقط ، ثم . . ! Jan

ولم تدر ما تفعله في هذه الساعات الاربع . .

لا . . انها تدرى ما ستفعله بالضعل . . ستستقبله فرحة ، وستخلع عنه ليابه المفرة، ولتحنى لتشهد من قدميه حداءه الضحم ، ثم تعد له الحمام ، وتقدم له الطعام .. كل الإصناف التي بحبها . . العبش الملدن المبلول ودفية المسقمة . . وبعد الطعام ستلقى بنفسها فوق صدره وتدعه بعبث باصابعه في طبات شعرها .. أنه بحب شعرها .. هل لديها وقت كاف لنذهب الى الكواف ٠٠ لا ٠٠ ستكنفي بتمشيطه ٠٠ لم ستسمع منه حكاماته ٠٠ حكامات الغنابل والرصاصات التي اخطأته ، بينما هي تفكر في القنابل والرصاصات التي قد تصبيه .. وقبل أن يتم حكاياته ستسممه بقول كعادته وهو بطلق ضحكته الصاحبة التي تدغدغ اعصابها . « الدور ده حاخدك معايا الميدان .. مش ممكن اسيبك .. بدل

\_ نعم . . اله انسه بالأنين . . وقال ثالث: \_ بل هو أنين ، بكاد بمزق قلبي . . وقال رابع: \_ كأني لازلت في الدنبا . . وقال خامس: \_ ليست هذه حنة مادام فيها أثين . . وانتصب رسول ، وقال في صوت عميق : - لنذهب نا أتقى البشر . . أن واحسا بدعونا إلى هناك . . وقالت قدسة: \_ ولكتهم مذنبون ، وقد وعدهم الله بالنار . . ورد عليها قديس آخر : \_ انهم اخود في البشرية . . وتجمعوا كثلا متراسة . . كل اهل الجنة . . وصاحوا في صوت رهيب دوى في حنمات النعيم :

- اغفر . . اتك الفقور الرحيم . . اتك القادر . . وساروا لتزاحمون . . والقديسة امامهم ، وقد عرقت الطريق . . و فتحت لهم الأبوال . .

أبواب الحجيد . .

ودخلوها بسلام آمنين . . وتكاثروا فيها ، وكل مكان بشغلونه منها تنطعيء فيه النار وبكف الأنين .. وتعلو السمات وحود المعذبين . .

وقال الملاك لاخيه وهما جالسان في خميلة من النور : - عل سمعت بالخبر ؟ قال : - أي خبو ا

قال اللاك الأول:

عايجيبوا لنا معرضات ، كل واحد ياخد مرانه معاه . . واهى تبقى معرضة وخلافه . . وزيتنا في دقيقنا . . ايه رايك » ؟

وقبل ان تقول رابها . . سينحتى وبقبلها . . قبلته التي لاترحم ا ولا تمل ابدا قسوتها . . ثم ستعطيه . . ستعطيه بسخاء . . كل ما عندها . . وسيعطيها كل ما ادخره لها في غيبته عنها . . وشوقه النها ! . .

نعم . . انها تدرى بالضبط ما ستفعله في عده الساعات الاربع . . ولكنها لا تدرى ما تحس به . .

وسه وسه وسه وسلم المنطب المنط

هل تفرح لأنه جاء . . ام تجزع لأنه سبعود ! هل تحس بلقاله . . ام تحس بوداعه !

هل تحس بالشبع ام بالجوع . . بالامتلاك ام بالفقدان . . بالفرحة ام بالشوق . . هل تضحك ام تبكى !

ودق جرس الباب ، رئينا طويلا مستمرا . . عده عادته كلما دق حرس الباب . .

وهرعت ، ووقفت لحظّة عابرة أمام الباب قبل أن تفتحه ، ربشما أجادت وضع ابتسامة كبيرة فوق شفتيها . . لم فتحت . . ودون ان تنظر اليه ، القت بنفسها فوق صدره وتعلقت برقبته . .

وسمعت ضحكته الصاخبة . . واحست بشفتيه تطوفان بوجهها في قبلات تطرفع كانها الزغاريد . . ثم رفعت عينيها البه لتراه لاول مرة بعد عودته . . رفعتهما لحظة واحدة ثم عادت وخفضتهما . وفي عذه اللحظة رات عينيه اللتين عاشت بينهما عمرها ، ورات شفنيه اللتين لا تهل قسوتهما . . ورات شعسراته البيض القليلة التي تسرى في فوديه كانها شعاعات من بياض قلبه ، ورات رجولت القوية التي تحتمى فيها لتجد الجاة والدفء . . رات كل ذلك

ولم نتكلم .. احست بانها لو تكلمت فلن تقول له « اهلا .. لقد عدت » ولكنها ستقول له « مع السلامة .. ربنا معاك » !

ودخل الى البيت واخذ بتطلع الى الجدران وقطع الآناث كانه يقبلها بعينيه . . وهى بجانبه صامتة . . واحست في صعتها كانها تائهة فى فراغ كبير تبرق فيه احاسيس من نفسها لا تكاد تلمع حتى تختفى . . واحست فى عذا الفراغ بغباء . . غباء شديد !!

ان ما يجب عليها الآن هو ان تقاوم هذا الفباء . . ان تستعيد ذكاءها . . ان نظرد من فوق شفتيها هذه الابتسامة البلهاء ، وتضع مكانها ابتسامة حية لها معنى . . وقاومت كثيرا . . بذلت مجهودا عتيفا . . ثم بدأت تتكلم . . وبدأت ابتسامتها تحمل معنى . . معنى كاذبا للفرحة ، يخفى وراءه هذا الفراغ الكبير الذي تحس به معنى اللوبة والجزع وقسوة الفراق القريب . .

وخلعت عنه تيابه ، واتحنت تنزع من قلميه حداءه ، واعدت له الحمام ، وجلست معه على مائدة الطعام .. كل ذلك ، وهي تتكلم والغرحة المفتطة فوق شغتيها .. وانتهى الطعام واستلقى على الأربكة ، وارتمت بين قراعيه .. وامتدت اسابعه تعبث في شعرها . . غريبة ، أنها لا تحس به .. ان جسدها لا بنتفض كعادته كلما كانت بين قرابه .. ان تفكيرها في فراقه قد غلب احساسها بوجوده .. ورغم ذلك قستعطيه .. كل ما يريد !

安装券

وبدا بروی حکایاته ..

واستفرق ل النوم كانه لم ينم طول عمره ..

وابتسمت في حنان رائع وهي تنظر الي عينيه المفمضتين . . لم تسللت في هدوء من بين ذراعيه ، وقامت واتت ببطانية غطته بها . . ثم سحبت مقعدا وجلست بجانبه . . قربية منه . . تنظر اليه . .

كانها تنظر الى شيء فال ثمين تملكه ، وعلى وشك أن تتبرع به . . على وشك أن تتبرع به . . على وشك أن تهديه الى أناس أغلى وأثمن منه

ستوقظه بعد ساعتين ٠٠

ومضت الساعتان وهو لا بزال نائما . . انه متعب من حقه أن ينام . . لتتركه ينام عشر دقائق اخرى . . وقامت وأعدت له ثبابه وحداءه وجبوربه . . وفكت ازرار القميص ، ووضعت معجبون الاسنان فوق الغرشاة ، لتوقر عليه دقيقة أو دقيقتين ينامهما

واخيرا .. كان بجب ان توقظه .. وهزت كنفه برفق . . ثم اضطرت ان تهزها بشدة . . وهي تضع على شفتيها اكبر واحلي ابتسامة استطاعت ان تجدها . .

وفتح عينيه ٠٠٠

ولكنه لم ينظر اليها ..

نظر الى ساعته قبل أن ينظر اليها !!

ثم هب مدعورا وهو يصبح : « باه . . انا اتأخرت قوى " . .

#### 非恭崇

لم قام ووضع نفسه في نيابه ، وقذف وجهه بحفتة ماه ، وحرك الفرشاة فوق اسنانه .. ثم تمنطق بسلاحه .. واخل بجرى الى الباب .. وعند الباب استدار البها ، وضمها في عنف كأنه يريد ان يحملها بين ضلوعه ، وقبلها قبلة واحدة فوق شفتيها .. قبلة سريعة لم تقف حتى تستكمل قسوتها .. ثم ابعدها عنه ، ونظر انبها ، وقال كانه يخاطبها بعينيه : « خدى بالك من نفسك ال .. ثم جرى ينزل السلم اربعا اربعا .. قبل ان يسمعها تقول له « ربنا

ووقفت في النافذة تلوح له ببدها وهو يقفز الى السيارة الجيب

وابتمدت عن النافذة . . لم يكن ببدو على وجهها تاهب لبكاء . . كانت تبدو جادة حازمة ، كانها قررت ان تقاوم شيئا في نفسها . . وتقاومه بعنف . .

وبدات تشغل نفسها . . تنقل هذا المقعد من هنا الى هناك . . وتدخل المطبخ وتخرج من المطبخ الى غرفة النوم . . وتفسل الصحون ، وتتسرك الصحون ، وتشرك المسبل وتمسك بخيوط التربكو . . كانت تتحرك في حسركات عصبية سريعة . . كانت تربد أن تشفل نفسها عن نفسها . .

وستظل تشغل نفسها عن نفسها الى ان يعود اليها .. من الميدان ..

انها احدى بطلاتنا . . البطلات الصامتات . . الزوجات اللاتي ينتظرن ازواجهن حتى يعدن من ارض المركة . . الى ارض السلام كلهم يتكلمون . . بقولون كلاما لا يهمه أبدا أن يسمعه . . بل لايطيق أن يسمعه . .

> وسد اذنيه ، وسرح . . كعادته ! والنبه البه احدهم وساله :

> > \_ ماذا تريد ا

ورفع اليه عينيه وقال في كسل:

\_ اربد سلاحا . . اربد أن أذهب الى هناك !

وادار الآخر راسه دون ان يجيبه ، وعاد يتكلم مع زملائه كلاما كثيرا لا ينتهى . . كلاما نظر قع فيه كلمات ضخمة . . وهو لا يطيق الكلمات الضخمة . . فعاد يسرح ، كعادته !

泰泰泰

وبعد فترة طويلة التفت اليه واحد آخر وساله : - ماذا تر بد !

وقال دون أن تنغير لهجته الكسولة :

\_ اربد سلاحا . . اربد أن أذهب الى هذاك !

وابتهم محدثه ابتسامة لا معنى لها .. لعلها ابتسهامة رثاء واشغاق .. ثم ادار راسه وانهمك في حديث زملائه . . نفس اتحديث الذي لا بنتهي !

وكاد الليل ينتهى ، عندما التقت اليه المحامى صاحب المكتب وكرر عليه نفس السؤال:

\_ ماذا تريد ؟

واجاب كالبيفاء:

\_ اربد سلاحا . . اربد أن اذهب الى هناك ؛

وادار المحامى راسه وعاد يتحدث مع زملائه ، ومن خملال الحديث مد يده وفتح دولايا اخرج منه يندقية وعلية رصاص . . فاولها لصاحبنا دون ان يلتفت اليه . . وهو لا يزال يتحدث مع زملائه . .

### البطل

عام ١٩٥٢ . . وكان يجلس في بلدته بتابع انباء معركة القتال . . لم يكن بتابعها بالتفصيل . . لم تكن له طاقة على قراءة المقالات الطوال ، أو تفاصيل الانباء . . انما كان يقرا العناوين الضخمة لو العناوين الصغيرة ، ثم يلقى بالجريدة جانبا ، ويسرح . . وكان بستمع الى الانباء تذاع من محطة الاذاعة دون أن يلقي اليها انتباهه كله . . لم يكن يطيق أيضا أن يستمع الى صوت المذبع وهو يتحدث كثيرا . . كلمات كبيرة ضخمة ، لا يحتملها . .

ولكنه كان يحس بالمعركة ..

كان يحس بها في صدره وفي دمه . .

وكان احساسه بسيطا . . ليس فيه تعقيد ولا تفاصيل . . مجرد احساس بأن هناك معركة بجب أن يشترك فيها . .

ودون أن يتكلم . . ودون أن يودع أحدا . . حمل في يده حقيبة صغيرة وجاء ألى القاهرة . .

ويحث عن مقر احدى كتائب الفدائيين .. أى كتيبة .. فلم كن بهمه هذه الكتيبة أو تلك .. المهم أن يعطوه سلاحا ثم بذهب ألى هناك ، الى المركة ..

وقادوه الى مكتب احد المعامين ..

ووجد عناك الكثيرين . . وجلس بينهم يستمع الى كلام كثير ،

# حتى الحجر

له يكن يعلم أن الاحجار أيضا تذبل . . وتعوت !!

وقد كان بضع في اصبعه خاتما له فص كبر من حجر « الغيروز» الازرق . . وكان بعتر بهذا الحجر ويتفاءل به . . لم يخلعه أبدأ من فوق اصبعه ، منذ أن أهدته له أكرم وأطهر وأرق فناة أحبته . . وأحبها !

ولكنه لاحظ أن أون الحجر أخذ يخفت . ، اللون الازرق الصافى كورقة البحيرة العميقة ، بدأ يخبو ، وتسرى فيه خيوط صفراء كانها الشعرات البيض في رأس عجوز . . .

ومسح الحجر في كم سترته لهله يعود الى لوئه .. ووضعه في الماء كانه يحاول أن يفيقه من أغماءة .. ولكن الحجر أزداد أصغرارا .. وضعفا !!

وحمله الى الصائغ كانه بحمل احب اعزاله الى الطبيب .. وفحص الصائغ الحجر من خلف العدسة الكبرة ، ثم رفع راسه ونظر اليه وقال في صوت حزين :

\_ اله يموت !!

تالها كانه بساله: « لماذا فتلته » ؟! وقال للصائغ وفي عينيه دهشة ولوعة :

\_ كيف يموت . . انه حجر ١١

والتقط البندقية وعلبة الرصاص وفي عينيه فرحة ٠٠ ثم قام وذهب الى القنال ٠٠

ولم يجد هناك شيئا . . لم يجد تنظيما . . ولا معكرا . . ولا قائدا يقوده . . ولكنه وجد انجليز . . وبدأ يقتلهم . .

فتل كثيرا من الانجليز ..

كان يضع لتفسه خطط التسلل والتريض والانقضاض ٠٠ ثم قتل ١٠٠

وبعد ابام كثيرة . . وكثير من القتل . . جرح . . اصابته رصاصة العليزية في كتفه . . وزحف الى كوخ فلاح آواه وضهد جرحه . .

### 杂杂米

وعاد الى القاهرة يحمل ذراعه قوق صدره . . ومر على مكتب المحامى قاعاد اليه البندقية . . تركها عند الباب دون أن يسعى لقابلة المحامى

ثم عاد الى بلده .. دون ان بحاول ان يبحث في الصحف عن تفاصيل الانباء ليرى اسمه بينها في سجل الابطال ..

انه لا يطيق قراءة التفاصيل . . ولا يطيق الاستماع الى صوت المديع . . لا يطبق الكلام الكثير . .

وقال الصالغ كانه بصف الداء :

- ان الفيروز حجر رقيق . . كزهرة البنفسج ، تضنيه لمسة او لفحة هواء ، او رائحة عطر عنيف ، فيهرب منه لونه ، وبأخذ في الاصفرار . . حتى بموت . . ينتهى . . يصبح شبئا أصفر يثير الشيقة !!

وترك الصالغ وهو مشدوه . .

وبدا يحس احساسا عجيبا . . يحس كانه هو نفسه يموت مع الحجر . . كأن اللون الاصغر الذي يسرى في زرقة الحجر ، يسرى الضا في وجهه هو . . وفي شبابه !

#### 茶涤卷

وتذكر شبابه كله كانه بودع الحياة .. لقد أحب صاحبة هذا الحجر .. احبها .. نعم .. ولكنها أحبته أكثر من حبه ، وربعا اكثر مما يستحق .. وقد كان هناك شيء في نفسه لا يحتمل كل هذه الرقة التي يعبر عنها حبها .. وكل هذا السعو .. وكل هذا التفاتي .. شيء في نفسه يحن التي الطين .. التي السفالة .. وقد دفهه هذا الشيء بعيدا عنها .. بعيدا عن حبها .. والقاه في حمم الجسد .. وأصبح بخونها ، لم أصبح بجهر بسفالته .. تركها تعلم أنه بقضي لباليه في المراقص ، وببعثر شبابه فوق الاجساد الرخيصة أنه بعد يكلف نفسه حتى مشقة اخفاه سفالته عنها ..

وكان دائما يحمل حجر الفيروز فوق اصبعه . . يحمله وهو في المراقص ، ويحمله في رحلاته قوق الاجساد . .

منذ متى بدأ يلاحظ دبيب الاصفرار في اون الحجر ؟

واجهد نفسه ليتذكر .. وتذكر .. ان الحجر بدا يموت منذ بدا يخون .. منذ بدا بمارس سفالته .. منذ ابتعد عن حبيبته بروحه وحسده !!

هل تمود الحياة الى الحجر .. لو عاد اليها .. لو كفر عن القائد ؟ !

وذهب اليها بحمل الحجر فوق اصبعه وهو يزفر آخر ما يقى فيه من لونه الازرق الصافى الجميل . . وطرق الباب .، واطل عليه وجه كالح ، صاح فى حدة :

\_ ماتت ! !

وففر قاه كانه لا يصدق اذنيه .. ثم احنى راسه كان دموعه تشدها من فوق رقبته .. ونظر الى الحجر .. لقد أصبح شيئا اصغر باهنا .. مات هو الآخر !! ..

### 泰泰泰

وسار في خطى بطيئة كانه يشيع جنازة فقيد عزيز .. وخلم الحجر من فوق اصبعه ودفته في احد ادراج مكتبه .. ويكى !! .. .. ولكن كل هذه الامائي كانت تتلاشى بمجرد أن يلمسها .. في وقاحة !!

قال لها بوما في برود : \_ معاكي جنيه سلف . . انا مقلس !!

وقالت بسرعة دون أن تفكر:

لَـ لا والنبي يا سيدي ما عنديش الا خمسين قرش ! قال:

\_ ينفعوا . . هاتيهم وبكره ارجعهم لك !!

وجرت الى غرفتها ، وفكت عقدة منديلها الصغير وأخرجت ورقة من ذات الخمسين قرشا عادت بها اليه . .

ووضع الورقة المالية الصغيرة في جيبه دون كلمة شكر ، وقال في لهجة آمرة :

\_ وطى نَعْضيلى الجزمه .. قوام احسن مستعجل !

وتكررت طلبات السيد . . وعرفت انه لن يلمس جسدها الا بالثمن . .

ويدات اشياء تختفي من البيت . . قطع من النحاس . . وقطع من الثياب . . وزجاجات فارغة . . و . . و . . وعرفت الخادمة ان المراة تستطيع أن تسرق وأن تقتل لتعطى حبيبها ما يربد

واكتشفت السرقة . .

ووقفت سيدة الببت تصرخ في وجهها .. وتطلب البوليس . وهز السيد الصغير كنفيه ، وقال في وقاحة :

ما تزعلیش نفسك یا ماما . . انتی عارفه ان كلهم حرامیه !! وكادت تعترف بكل ذلك امام ضابط البولیس ولكن من یصدقها . . ومن برحمها !! ودخلت السجن !!

### الخادمة

عندما مد السيد الصغير بده الى خصرها ، لم تجفل . . اتما تثنت في دلال وهي تقول :

- يوه . . ايه ده يا سيدى !!

كانت قد تعودت خلال السنين الطويلة التي قضتها تخدم في بيوت العائلات على تقبل غزل الاسياد حتى تربى لها ذوق خاص في اسيادها . . كانت تخرج من بيت الى بيت لان السيد لا يعجبها ، او لانها ملت سيدها ، أو لانها رات سيدا آخر اعجبها . . ورغم ذلك لم تطمع ابدا في ان تكون اكثر من خادمة . . كل ما كانت تحرص عليه ان تشعر بانها انسانة !!

وهذا السيد الصغير كانت تنتظر مغازلته منذ اسابيع . . كان مدلل ، جميلا ، عربيدا ، وقحا ، سكيرا ، حشاشا . . ولكنه اهملها ، وطال اهماله حتى بدأت هي تتقرب اليه وتفريه . . وتمهد له الطريق !!

وفي هذا اليوم جذبها اليه في عنف ووقاحة واستسلمت في الحال ...

ومرت الايام وهي سعيدة به .. سعادة الخادمة بسيدها .. وربما تمنت في خيالها لو كان اكثر رقة ، لو اعطاها شيئا من الحتان والحب .. لو حاول أن يلمس روحها كما يلمس جسدها

# الآلة

كان ير فع « المدق " الثقيل ويهوى به في قلب " الجرن " الحجرى كالآلة المنتظمة . .

وقد مضى عليه اربعة عشر عاما وهو الله .. فمنذ اربعة عشر عاما فتل زوجته ، ولم يدر بالضبط لماذا قتلها ، فقد كان يجلس أمام دكان العيوطى فى قريته ، وحوله زملاؤه الذين يعملون معه فى التفتيش الكبير ، وخيل اليه أن واحدا منهم نفوه بكلمة تمس عرضه الذى يضعه أمائة لدى زوجته ..

وتارت دماؤه لهذه الكلمة وحاول ان يمسك برقبة زميله وختقه . . ولكنهم حالوا بينهما . . فانصرف الى بيته والدماء الشائرة الحمراء لا تزال تعمى عينيه ، ونادى زوجته ، ورفع قاسه ، و فتلها . .

ولا يدرى كيف رفع عينيه عن الدماء التي تسيل تحت قدميه . ولا كيف تسلل من القرية . . وخاص في البلاد والقرى سنين طويلة حتى حط رحاله في القاهرة . . ولا يدرى كيف اقلت من يد البوليس طوال هذه السنين ، فهو نفسه لم يحاول ان يفلت من بد البوليس . . لم يكن يتخفى . . انما كان يعمل مع الرجال بلا مبالاة . . عمل فاعل بناء ، وعمل حمالا ، وعمل بائعا سريحا لحساب التاجر الكبير ، وهو الان يعمل دفاقا في دكان العطارة . .

ولم يجد نصبا في كل هذه الاعمال ، بل كان دائما محل رضاء من يعمل معهم ، . فهو لا يتكلم ، ولا يتبرم ، ولا يتعب . . انما هو آلة . . مجرد آلة . . وربما تساءل البعض عن سر صعته ووحدته ، ولكن احدا لم يعلم السر . . لم يعلم احد انه عاش خلال هذه الاربع عشرة ستة ، وليس في راسه الا سؤال واحد : هل خانسه زوجته ؟ ٠ . هل فرطت في عرضه ؟ ٠٠

انه منذ قتلها وهو ببحث في خياله عن واقعة ببرد بها جريمته . . ومند اربعة عشر عاما وهو يستعرض شباب القرية في خياله . . ويحاول ان يلصق يكل منهم تهمة انتهاك عرضه . . وكان خياله دائما يتركز من بين الشبان على حمدان . . لا يدرى لماذا ، ربما لانه انضجهم شبابا ، وربما لانه الوحيد في القرية الذي يمتلك شالا من الشاهي يلفه احيانا قوق راسه ، واحيانا بلقيه قوق كتفه ويخطر عه امام نساء القرية . .

#### 米茶米

وكان برفع المدق الثقيل وبهوى به في قلب « الجرن » الحجرى . . كالآلة . . ووقفت عربة كارو تحمل بضائع لدكان العطارة . . ونزل منها حمال رفع على ظهره جوالا تقيلا ، ودخل به ، تم عاد مقوس الظهر الى العربة ليحمل جوالا آخر . .

ونظر البه .. ودقق النظر .. انه حمدان !! هذا الرجل المقوس الظهر ، هو حمدان !! ورفع المدق الثقيل في الهواء ، ونول به على راس حمدان ..

وتتله . .

وكانت تورتهم على وزارة الصحة وعلى المجتمع كله ، الذي يترك الشعب مريضا ، يعالج المرض بعرض ٠٠

وقد تخرج ورحل الى الريف . . الى القرية الصغيرة . . وقضى عناك سنوات يعالج الفلاحين . . ولم يكن يعالجهم بالكهرباء والمساح . . ولا حتى بالانسولين ، ولا فى عبادة . . لم يكن عنده شيىء من عدا . . كان يعالجهم بعلمه ، ويبديه ، ويادوية يصنعها بنفسه ، وكان يرقد بجانب مرضاء فى الزرائب ، وبين اقدام البهائم . . وكا سعيدا . . كان يحس انه رسول يصون الحياة التى وهبها الله . . وكان اجره قروضا ، واحيانا كيلة ذرة . . .

الى ان التقى بابنة المالك الكبر سيد القرية .. وتزوجها ، لا لشيء الا لانه كان ضعيف الارادة .. واخدته معها الى القاهرة وافتتحت له العيادة الفخمة ، والبسته حلة انبقة بقابل بها مرضاه ، وجاءت له بالزبائن الثراة .. انهم زبائن ولبسوا مرضى .. كلهم لا يشكون من شيىء الا الترف ، والدلع .. والمريض منهم حقا يدهب الى أوروبا

انه لم بعد طبيبا . . ولكن مجرد « آغا » لتسلية عجائز الطبقة الراقية !!

وفكر قليلا ..

ثم عرع الى سيارته الفخمة التى اشترتها له زوجته ، وقادها متجها الى القربة الصغيرة . . ولكنه مالبث أن غير الجاهه ، وذهب الى ماذون الزمالك . .

وطلق زوجته ..

وترك السيارة الفخمة على باب القصر . . وذهب الى القرية الصغيره في تاكسي أرياف! . .

# الأغا

رفع الطبيب الشاب راسه عن صدر المريضة العجود ، واغمض عينيه حتى لا برى عقد اللؤلؤ فوق صدرها ، والدبوس الماسى المغروز فوق كتفها ، ثم قال في برود :

\_ ماعندكيش حاجه . .

وصرخت المرأة المرفهة :

ماعندیش حاجه ازای با دکتور . . انا مابانیش . . وقلبی
 مضطرب . . و . .

وقاطعها قائلاً في صوت أشد برودة :

\_ ماعندكيش حاجة !

ونظرت البه في احتقار من فوق لتحت ، ثم اشاحت بوجهها عنه ، وخرجت وهي تدق الارض بقدميها وصفقت وراءها الباب في عنف . .

وجلس وحيدا يدير عينيه في غرقة العيادة الفخمة التي تحيط به .. في الادوات الطبية اللامعة .. وفي آنية الزهر الانبقة .. وفي ادوات المكتب الفخمة .. وفي العدد الكهربائية الكثيرة .. وتذكر ايام زمان .. ايام كان طالبا .. وكان متحما هو وثلاثة من زملائه .. ولم يكن حماسهم للمشكلة الوطنية .. لم يشتركوا في المظاهرات .. انها كان حماسهم للعلم .. ولصحة الشعب ..

وظل الجفاف في قلبه ..

وظل ظفان الى الحنان والحب . .

ويلغ السادسة عشرة من عمره .. والتقى بها .. سيدة وقدت الى الحى ، ولم يدر لماذا قاطعتها بقية الأمهات والسيدات بمجرد ان ظهرت بينهن .. لم يدر شيئا الا انها سيدة فقدت زوجها

### 泰泰泰

والقى براسه على هذا الصدر في لحظة انتظرها طول عمسره الاخضر، واحس بانه يريد أن ينام فوق هذا الصدر . . أو يبكي !

ولكته أحس بأنفاسها تتهدج ، واحس بلراعيها تضغطانه بقوة اكثر معا يجب . . ثم أحس بشفتيها المحمومتين تنقضان على شفتيه . .

وصاح وهو يتملص منها: - لا . . لا يا طنط !! وهمست كأنها تفع: - يا عبيط . . هذا هو الحب !! واستسلم . .

#### 茶茶茶

انه الآن شاب مرموق تضج القاهرة من مغامراته النسائية . . وعندما تحاول فتاة أن تتملص من بين شفتيه ، بقع هامسا في اذنيها :

- يا عبيطة . . هذا هو الحب !!

### بداية عربيد

عاش بلا أم ..

ونشأً وفي قلبه جفاف ، وكان بحس بهذا الجفاف ويعانيه ..

كان عندما برى اما تحمل ابنها فى عربة الترام ، يحس بفصة ، وبحس بانكسار ، . فهو لا يذكر اما حملته وهو طفل ، . وعندما برى اما تدلل ابنها وتعطف عليه وتهتم بشأنه ، يحس بلهفة تعصف فى صدره وتكاد تفتت كبده . . فليس له ام تدلله وتعطف عليه وتعتد به . .

وقُضَى صباه ظمآن الى الحنان والحب .. وكان يحس بقوة جارفة تدفعه الى امهات اصدقائه والى سيدات الحي ، فيجلس بينهن متطلعا اليهن في استجداء كالكلب المسكين ، ينتظر أن تلقى البه لمسة حنان أو لفتة حب ..

وكان دائما يحس برغبة جارفة تستبد به وتدفعه لأن يلقى بنفسه فوق صدر واحدة من أمهات اصدقائه ٠٠ وينام ٠٠ او يبكى ا

ولكن امهات اصدقائه لم يفسحن له صدورهن . وسيدات الحي لم يطفئن ظماد الى الحنان والحب . . كن لا يعلمن مدى ما يعانيه من حرمان ولا يفهمن سر العقدة النفسية التي تدفعه اليهن . . بل ربعا كان بينهن من تحسده على النعم التي يوفرها له أبود الثرى الكبير . .

الأمس ، وعن الزوج المخدوع ، والزوجة الخاتنة ، والعشيق الفادر . .

ثم التفتت اليه واحدة منهما فجأة وقالت بلا مبالاة :

\_ اسمع يا . . الصورة دى بكام ؟!!

ونظر البها من تحت جغنيه نظرة فيها سخرية ، وفيها استخفاف ثم قال في هدوء : بخمسين جنيه !! . .

قالت بدهشة:

\_ ايه .. من معقول .. ده بيكاسو نفسه مايطلبش الثمن ده!! . .

وسكت برعة ، ثم قال وهو لا يزال محتفظا بهدوله ، ولا يزال ينظر من تحت جفنيه نظرة فيها سخرية وفيها استخفاف :

- تحبى تعرفى انا طلبت النمن ده ليه . . شوفى با ستى . . باء اللوحات دى كلها زى بناتى ، وجبنهم فى المعرض ده علشان اجوزهم . . كل لوحة مستنية عربس . . والجواز اما انه بكون جواز حب او جواز مال . . وحضرتك مابتحبيش اللوحة دى . . بدوبك بصيتى نها بسه ، وماقدرتبش تبصى مرة ثانية . . وهيه كمان مابتحبكيش . . فاذا حصل كده جواز . . يبقى لازم جواز مال . . لازم تدفعى خمسين جنبه مهر !!

ونظرت اليه في تعجب وقالت لصديقتها :

\_ ده بابن عليه مجنون ؟ !! . .

وخرجنا . .

#### 张米米

والشفت الى الرجل العجوز .. وكان لا يزال جالسا يبحلق فى اللوحة وقال فى حدة : معاك خمسة وعشرين قرش ؟ !! وارتبك الرجل العجوز ، وقال فى تلعثم : ابوه بس .. ايه !! وصاح بتعجله : هاتهم قوام ! ..

# مر ابنی

كان المعرض الاول الذي يقيمه لصوره . . وقد كافح طويلا حتى استطاع ان يقيمه . . جاع . . وتشرد . . وعصر اعصابه كلها . . ليرى أوحاله معلقة اخيرا على جدران معرضه . .

ومرت ابام على افتتاح المعرض ، دون ان يقد كثير من الناس . . ولكن كان هناك رجل بجيء كل يوم . . رجل عجود ، رث الثياب ، ترتسم اظافر الزمن على وجهه في اخاديد كانها « خرابيش» امراة غيور . .

ولم يكن هذا الرجل بتكلم ، او يحاول ان بتعرف الى الفنان صاحب المعرض . . انها كان يدخل صامتا يسير في خطى خافتة كانه يرحف في معبد مقدس ، ثم يقف امام لوحة بعينها ، لوحة اسمها « الأمل » . . ويقف طويلا . . طويلا جدا . . ثم يتلمس مقعدا بجلس عليه وهو لا يزال ببحلق في الصورة . . ثم يتنهد كانه يودع امله . . وبخرج ليعود في اليوم التالي . .

وجاءت بدتان ذات صباح .. دخلت وهما تتضاحكان فى خلاعة ، والقتا نظرة عابرة على اللوحات ، ثم وقفتا فى وسط المعرض تتحادثان فى صوت مسموع ، وتتضاحكان ضحكات صاخبة ، وتعزم احداهما على الاخرى بقطع الشبكولاته ..

وطال حديثهما . . وسمع طرفا منه . . كانتا تتحدثان عن حفلة

### upares

كتبت له وهي في الرابعة عشرة من عمرها تقول: اني احبك ..

لا تسالتي لماذا . . ولا تسالتي عما احبه فيك !! . . فانا نفسي لا ادري . .

بل اني لا اعرفك . . وقد احترت كثيرا في معرفتك . .

احيانا . . يخيل الى اتك رقيق كانفاس التسيم فى ليلة صيف . . حنون كصدر أمى ، حالم كخيال فنان . . مبتسم كالورد المتفتع . . تصفح ، وتفسل ذنوبى الصغيرة عن قلبى كما يفسل المطر أوراق الشجر . . وتبدو لى أبيض يشع النور من حولك ، كانك فى ثباب ملاك تقود موكب الشمس . .

واحيانا . . يخيل الى اتك قاس كثورة بركان . . جبار كالولازل . . لا ترحم ، حتى لتقبض على اعناق الزهر وتشد عليه بقبضتك حتى بذبل الزهر بين بديك . . فتضحك كأنك تغرج بمنظر الموت . ويخيل الى انك منتقم لا تصفح عن ذنب بل تقتلع المذنب كما تقتلع عواصف الخريف الاوراق التي هرمت دون ذنب جنته الا ان عمرها قد انتهى . . وتبدو لى في هذه الحالة . . اسود كالضباب الكثيف ، متوحشا كالنمر الاعمى ، تسير في موكب الرعد والبرق وتطا الدنيا بقدميك وتخيلها الى اعواد بابسة ممزقة

وفتش الرجل في جبوبه ، ثم اخرج ورقة مالية كالحة ، قدمها البه وهو بقول في تردد: اقدر اعرف ابه السبب ؟ !!

وقال الفنان وهو يضع الورقة المالية ذات الخمسة وعشرين فرشا في جيبه : ده مهر بنتي . . ميروك !!

وشد على يده مهنشا . .

وعندما جاء الرواد في اليوم النالي وجدوا بطاقة صغيرة معلقة فوق لوحة « الأمل » . . مكتوب عليها كلمة : « بيعت » !! . .

### الغد

کان یخطو تحو بیته سعیدا مرحا ، وفی جیبه عشرون قرشا ، یقیض علیها یده الخشنة کانه یخشی آن تفر من جیبه ، ویلصقها بساقه خلال سیره کانه یتدفا بها . . وکان یترنم باغنیة : « . . وقالت تعالی حدای . . اسقیك براد الشای . . حبك قطع لی حشای . . با ابو سنه دهب لولی » !

وسكت عن الترنم فجأة ، واخذ بتذكر الاسابيع الطويلة الماضية التي قضاها بلا عمل . . كان يدهب كل صباح وينضم الى طابور « الفعلة » امام العمارة الحديثة . . وكان « الريس » يختاد كل زملائه الا هو . . وكان يعرف السبب . . انه مريض . . هزيل . . ولم يكن حتى العام الماضى مريضا ولا هزيلا ، بل كان قويا جامدا كالصخر ، وكان دائما أول من يشار اليه لاستلام العمل

ولم يكن في هذا الصباح يأمل في أن يشير له « الربس " أنّما كان يقف في الطابور بحكم العادة ، وبدافع الكرامة . . كرامته كعامل لا يزال في استطاعته أن يعمل . . ولكن الربس أشار اليه . . ربما لان عدد العمال في هذا الصباح لم يكن كافيا . .

وقبض العشرين قرشا آخر التهار . .

وعاد يترتم باغنيته ، وهو يخطو نحو بيته . . وكان يعلم تماما ما سيفطله . . سيدهب الى الجزار ويشترى « رطل ونصف لحمة» ولكنى احبك .. احبانا .. الجا اليك واحتمى بك ..

احيانا .. الجا اليك واحتمى بك .. واحيانا .. اخاتك واهرب مثك ..

ولكني احبك . .

واحيانا . . اتمنى ان القاك حتى اعرفك اكثر . .

واحيانا . . العن اليوم الذي القاك فيه . . ولا اربده . .

ولکنی احبك .. واری حبك فی كل ما حولی ..

واناديك . .

عندما اسعد . .

وعتدما اتعلب ..

احبك واتاديك . . واريدك بجانبي لتحميني ولكن لانقترب كثيرا فاني أخافك !! . .

هل يصلك خطابي هذا لا !!

٧ شك ٠٠٠

فاني مناكدة الك موجود !!

#### 泰泰泰

وطوت الخطاب بحرص كانها تطوى قلبها على سرها . . ووضعته في ظرف ازرق انبق عطرته ببعض قطرات من عطرها المفضل . . ثم اعطته لأمها وهي تودعها في المطار قبل أن ترحل الى الاقطار الحجازية لتؤدى فريضة الحج !!

وكان العنوان المكتوب على الظرف: « الى ربنا » !! والقت الام الخطاب في طاقة الكعبة ..

# الوجه الجديد

لم يكن ابدا إبا رجعيا .. لم يكن متزمتا ولا محافظا .. بل كان يبيح لبناته مالا يبيحه كثير من الآباء .. كان يفتح امامهن باب التعليم الى آخر مراحله ، وكان يزودهن بالامل في ان تكون كل منهن طبيبة او محامية او صحفية .. او .. او .. كان يوليهن دائما ثقته ، يبيح لهن الاختلاط في الحدود التي يخترنها ، وبييح لهن مناقشته حتى ليعلو صوتهن على صوته ، ويتغلب منطقهن على منطقه ..

كان في نظرهن أبا مثاليا ..

الى أن جاءت البه صفراهن تعلته أنها قررت الاستفال بالسينما . ووجد شيئا فى نفسه يضطرب فجأة ويشتد فى اضطرابه كموج البحر ، ووجد نفسه يثور حتى تكاد ثورته تختقه ، فيحتقن وجهه ويصيح فى صوت مبحوح كأنه بدافع عن شرفه وعن كرامته :

\_ لا . . مستحيل . . كله الا السينما !!

وصممت الفتاة على رابها .. وتركته كأنها هجرته ..

واخذ بناقش نفسه في وحدته . . لماذا بعارض ؟ . . لماذا لاتشتفل ابنته في السينما ؟ . .

واجاب على نفسه كانه يكلب عليها: أن الوسط السينمائي وسط موبوء . . وسط سافل . . ليس من كرامة ابنته أن تعيش فيه . .

ثم سيشترى خبيزة \_ انه يحب الخبيزة \_ ثم خمسة أرغقة من الخبز . . وسيحمل كل ذلك الى امراته وولده

والسعت ابتسامته وهو بتصور فرحة زوجته وولده عندما يدخل عليهما وبن بديه كل هذا الخير . .

ثم فجاة . . اختفت ابتسامته ا

لقد تذكر شيئا . . تذكر الغد . .

نعم . . الفد . . هل سيحمل لهما شيئًا غدا . . هل سيجد عملا غدا . . ؟!

وحاول ان يطرد صورة الفد من راسه . . ولكته لم يستطع . . واحس كان كل شيء فيه ينهار ويموت . . ولكته ظل يحاول . . يحاول ان ينسى الفد ليعود اليه مرحه ، وتعود الاغتية الي شفنيه

### 泰泰泰

واتحرف في طريقه الى القهى ، وطلب « تعميره » أخذ يجدَّ دخانها بصدره الضعيف . . ولكنه لم يستطع أيضا أن ينسى . . أن ينسى الفد . . فنادى خادم المقهى ووضع في يده عشرة قروش، دون أن يتكلم . . وغاب الخادم ثم عاد يحمل شيئًا صغيرا ، اخده منه ووضعه تحت لسانه ، ثم طلب كوب شاى . . وأربعة أكواب أخرى لزملائه المتفرقين على مقاعد المقهى . .

وبدأت صورة الغد تتلاشى . .

وقام بجر قدميه وسعاله الى بيته ..

واستقبلته زوجته: خير يا ابو اسماعين ! ...

واجاب من عالم بعيد:

\_ هع . . خير يا ام اسماعين !!

سبفرر بها المخرج . والمنتج . والممثل . وستنقلب الى امراة محترفة توقع عقود العمل بشفتيها . و . .

ولم يسترسل . . فقد وجد عقله لا يقتنع بهذا الكلام . . فكل وسط فيه السافل ، وفيه الصالح . . وكل ركن من اركان الدنية فيه ملاك وفيه شيطان . . وما يمكن أن يحدث لابنته وهي تشتغل بالسينما ، قد يحدث لها وهي تشتغل محامية أو طبية أو صحفية . . بل قد يحدث نفس الشيء أذا أصبحت راهبة . . أن احتمال السقوط قائم في كل خطوة يخطوها الانسان . .

### 杂杂杂

ورغم ذلك \_ رغم منطق عقله \_ فان هذا الشيء لا يزال يضطرب في صدره كبوج البحر . . ربما لانه لا يحتمل أن يرى ابنته تمثل الحب أمام الناس . . ربما لانه لا يطيق أن يراها على الشائسة وهي تقبل البطل . . أو وهي في ثوب مكشوف . . أو وهي ترقص . . أو . . أو . . أو . .

ورد عقله على هذا الكلام أيضا .. أن أبنته تبدو أمام التاس على الشاطىء بالمابوه .. وهي ترقص السامبا والرومبا .. وهي تصاحب زملاءها الشبان .. وكل ما تمثله على الشاشة تقوم به نملا في واقع الحياة

ولم يجد مخرجا للمعركة التي تدور في نفسه بين عواطفه وعقله، الا أن تعدل ابنته عن الاشتفال بالسينما . . وتربحه . .

ولكنها لم تعدل . . وبلغ من اصرارها أن هجرت البيت وذهبت تعيش مع عمتها . .

وعرض اول فيلم قامت فيه بالدور الاول . . .

وتسلل في احدى الليالي الى دار السينما ليشاهدها .. وكان بعتقد انه سيرى في الفيلم ما بشعل نورته الى حد أن بخرج ليقتلها .. ولكن لم تكد تعضى دقائق على عرض الفيلم حتى نسى أنها ابنته .. وعاش معها في القصة التي تعتلها .. يبكى عندما تريد له البكاء . . ويضحك عندما تريد له البكاء . .

وخرج . . ورآها واقفة ، وقال له عقله : « تقدم اليها وقبلها واعتذر واطلب منها الصفح » . .

واضطرب الشيء الذي يسكن صدره: « لا . . لقد خرجت على تقاليد العائلة . . اتنا لا نسمح لبناتنا أن يشتغلن ممثلات » . . وحمل المعركة التي تدور في نفسه وسار وقد أحنى رأسه الي الارض كانه لا يراها . . وسمع صوتها تناديه : بابا . . بابا . . ولكنه استمر في سيره!!

وهللت الصحف للوجه السينمائي الجديد .. ولكن واحدة من الصحف لم تذكر القصة التي تختفي وراء كل وجه جديد .. كل وجه سينمائي محترم .. عندنا .. في الشرق !!

قالت: الى لا اخدع نفسي عندما اشعر بالسعادة معك . . السعادة بصداقتك !!

قال : الله لست سعيدة بصدافتي ، ولكنك سعيدة لأن هناك أملا يجمعنا نحن الاثنين . . املا في لقاء لم يتم بعد . .

قالت : اى لقاء !!. انتا نلتقي كثيرا !!

قال: لقاء حب !!

قالت: الحب لقاء روحين اا

قال : وكيف تلتقي روحانا ؟ !

قالت : في فكرة . . في كلمة . . في ابتسامة . . و . .

قال: وماذا ؟

قالت في صوت خفيض : وأمل . .

قال: أمل أقوى من الفكرة . . والكلمة . . والابتسامة . . والصداقة !!

### 泰米米

ولم تجب .. وارتعشت وجنتاها .. وانسدات جفونها فوق عينيها ، واشتد وجيب قلبها .. كان شيئا سيحدث ..

واقترب منها . .

ولامست شفتاه شفتيها ..

وقالت وهي بين شفتيه : ان روحي تلتقي بروحك . .

قال : ان شفتى تلامس شفتيك . .

قالت : ان قلبي يخفق مع قلبك ..

قال : ان صدری بضم صدرك . .

قالت: لم اعد ادرى . . ابن جسدى . . وابن روحي أ . .

قال: ذابا في الحب . . لم نعد جسدا . . ولا روحا . . اصبحنا حبا !!

### الحيوالصراقة

قالت له : ما أجمل صداقتنا . .

قال في هدوء: انها ليست صداقة . . انه حب ا!

قالت: وما القرق ؟ ..

قال: انه الغرق بين الارض والسماء . . ان الذبن بعبتون على الارض بحتاجون الى الصداقة والذبن بعيشون فى السماء بحتاجون الى الحب . .

قالت : تقصد الحب الروحي . .

قال في حزم: اقصد الحب . . فحسب !!

قالت: اني لا أومن الا بالحب الروحي . .

قال: الله تخلطين بين الصداقة والحب . . ان الصداقة قد تكون احساسا روحيا قحسب . . فانت تستطيعين ان تصادقي كل الناس . . واكتك الناس . . واكتك لا تستطيعين ان تحبي الا انسانا واحدا . . ويجب ان يكون رجلا . . لان في الحب شيئا آخر بجانب الروح . . لا يمنح الا لانسان واحد . . لرجل واحد !!

قالت: الى لا افهمك ؟ !!

قال: لانك لا تريدين أن تفهمي . . انك تخدمين نفسك !!

يرفض . . كانت هذه هي طبيعته . ، الرفض . . ورغم ذلك فقد ذامله خمسة عشر عاما . . ربما لانه ضعيف الشخصية لم يستطع ان يحرر نفسه من عذه الزمالة او يتوز عليها ، وربما لان هوابته للفن كانت دائما تتفلب على تورته . .

نعم .. انه من هواة الفن .. وهب عمره كله للمسرح .. ودغم ذلك فلم يكن نصيبه من الفن والمسرح سوى هذه الادوار الثانوية الصغيرة .. وتطور الفن واتسعت دائرته .. اصبحت هناك السينما التي تعطى الفنانين بالإلوف .. ولكنه لم يتطور .. ظل مخلصا للمسرح في احلك ايامه ، مكتفيا بادواره الثانوية الصفيرة

### 米茶茶

ولكته يحس ان دوره في هذه المسرحية لبس صغيا . . انه دور هام . . ان القصة كلها تدور حول الكلمة التي ينطق بها . . وها يحس انه ينقمص عده الشخصية كما لم يتقمص أي شخصية مسرحية من قبل . . يحس انه ينسى نفسه ، وينسى مشاكله ، وبنسى زوجه الريضة . . وولده . . واليقال . . وصاحب البت . . ينسى كل شيء بمجرد أن يدخل الي المسرح . . بل أن هذه الشخصية أصبحت تصاحبه يوما بعد يوم حتى خارج المسرح . . انه ممثل عظيم . . عظيم جدا . . وفي كل ليلة يحس أنه يرتفع في عظمته الغنية ، وأنه يقترب من حد الكمال الغنى . . يقتسرب حدا . .

### 米米米

وتسلل الى غرفة المدير قبل ان يحين دوره . . واخرج من درج يعرفه جيدا مسدسا ، ووضع مكانه المسدس المسرحى الذي يؤدى به دوره . . ثم خرج الى المسرح . . وكانت في عينيه نظرات ذاهلة . . وكان يسير في خطى بطيئة كانه يزحف فوق السحاب . . وكانت وجنتاه مرتعشتين . . وشفتاه متهدلتين . . ووقف امام الطبيب في صحت . . وطال صحته . . وساد الجمهسود نوع من الوجوم والترقب . . والرهبة . .

وَأَرْتَفُع صُونَ ٱللَّقِن : ﴿ لَقَدْ وَجِدْتُ اخْبِرَا ٱلعَلاجُ النَّاجِعِ ۗ \* . .

# الغلطة الأخية

كان دوره على المسرح لا بسنغرق سوى دقيقتين .. ان بدخل الى عبادة الطبيب ، وبضحك في سخرية ويقول : « لقد وجدت اخيرا العلاج الناجع ، الذي عجز عنه الطب » ، ثم يخرج مسدسا من جبه ، وبطلقه على راسه .. وبعوت .. وبيدا الطبيب في سرد قصته التي تستفرق باقي فصول المسرحية ..

دور صغي ، لا يستفرق سوى دقيقتين . . يتقاضى نظير ادائه خمسين قرشا عن الليلة الواحدة . .

وقد كان في حاجة الى اكثر من هذه الخمسين قرشا . . كانت زوجه مريضة ، وابنه مشرد في الشوارع بعد أن طرد من المدرسة . وصاحب الاجزاخانة ، والبقال ، وبالع اللبن ، وبالع العبش . . كليم قد امتنعوا عن التعامل معه واخذوا بطاردونه . . وصاحب البيت الذره بالطرد أن لم يدفع المتأخر عليه . . و . . وهو في حاجة الى خمسين جنيها دفعة واحدة . . وحالا . . ليستطيع أن يستمر في الحياة . .

ومنذ اسابيع وهو يلح على مدير الفرقة أن يقرضه هذه الخمسين جنيها .. ولكنه برفض .. لقد عمل معه خمسة عشر عاما طوالا ، وزامله في الابام السود والابام البيض .. ولكنه يرفض .. لم تشفع لديه زمالة السنين .. وهو لا يتعجب من رفضه .. فقد كان دائما

# الليسانس

كان أبوها هو الوحيد بين أفراد عائلته الذي نزح ألى القاهرة ، وأنم تعليمه ، ثم انخرط في سلك القضاء وارتقى فيه حتى أصبح مستشارا . .

وتركها أبوها تتعلم .. ربعا لأن الله لم يرزقه بولد فأراد أن يستعيض بها عن الولد، اراد أن يراها تذهب الى المدرسة وتعودمن المدرسة كما كان مقدرا لولده أن يقعل ..

وقد ذهبت الى المدرسة وعادت حتى اصبحت تذهب الى الجامعة وتعود منها . .

وكانت تستعد لنيل ليسانس الحقوق عندما تقدم ابن عمها يخطبها . . وابن عمها شاب لم يتم تعليمه ، وانما ترك الدراسة قبل أن يتال شهادة التوجيهية ، ونفرغ لزراعة أراضيه التي ورثها عن ابيه . . ونجح في الزراعة حتى أصبح يدير اراضي المائلة كلها . .

وكان كل شيء حولها بحتم عليها أن تقبل الزواج بابن عمها ... وريما سالت نفسها : اذا اختارها من بين بنات العائلة رغم أن العائلة كلها لم تكن نقر تحررها والتحاقها بالجامعة ..

ولكن هذا التساؤل لم يستمر طويلا .. ولم يصل بها الى حد أن تعتقد أن ابن عمها يربد أن يعوض نقصا فيه .. أن يتزوج فتاة من الجامعة ما دام هو لم يستطع أن يدخل الجامعة .. لم تفكر في

وانفرجت شفتا الممثل عن ابتسامة ساخرة مرة . . وقال في كلمات بطيئة كانه ببصقها في وجه زميله : « لقد وجدت أخيرا العسلاج الناجع »

### 李荣号

وعاد صوت الملقن يهمس: « الله عجز عنه الطب » ، وصحت الممثل اكثر مما يجب ، لم قال من خلال ابتسامته المرةفي كلمات اكثر بطءا: « . . العلاج الله عجزت عنه الدنيا . . وغفر الله لي ، وتولى زوجتي وولدى من بعدى » !

وارتعشت يده قليلا .. ومد يده واخرج المسدس .. وأطلقه على داسه ..

وهمس مدير الغرقة في اذن مساعده : « شوف المفغل مش عادف يحفظ كلمتين يقولهم . . اخصم عليه خمسين قرش "!!

وسب الولد . .

انه متعلق بابيه . . وهي قد عودته ان يحب ابيه ويحترمه وبجله . . فهذه هي ابسط القواعد العلمية في تربية الأظفال . .

ولكنه يزداد تعلقا باييه . . انه يجلس معه دائما في المضيفة . . ويقرا مثله « روايات الجيب » . . ويمر معه في الفيط . . ويأكل مثله يأصابعه . . ويستعمل نفس كلماته . . ويشتم الفلاحين كما شمستمهم . .

وعندما انتقل الى المدرسة الثانوية بدأ يرسب ، ويتكود رسويه .. وقالت له في استجداء :

- أنا عابزاك تكبر وتاخد الليسانس . .

قال في صوته الخشن . . صوت المراهق :

- اعمل ابه بالليسانس . . انا راجل . . زى ابويا !!

غىء من هذا .. انها قبلت زواجه لانها كانت تربد الزواج ، ولانه لم يكن هناك شاب آخر فى قلبها ولا فى راسها .. كل ما أمرت علبه هو أن يؤجل الزواج الى أن تتال الليسانس .. ورحب خطيبها باصرارها .. انه سيتزوج الليسانس الذى لم يستطع أن يحصل عليه !!

ونالث الليسانس بتفوق .. وتزوجت .. وذهبت تعيش مع زوجها وسط أراضيه باحدى مديريات الصعيد ..

واحتارت ماذا تغمل بالليسانس الذي حصلت عليه . . ان كل مافي حباتها الزوجية لابحتاج الى شيء ممادرسته في الجامعة . . وزوجها بعاملها كامراة . . كما يعامل ابوها امه ، وكما بعامل رجال البلدة كلهم زوجاتهم ، وهي لا تعترض على هذه المعاملة . . ولكتها فقط تربد ان تستفيد من الليسانس . . من هذه العلوم الكثيرة التي حسب بها راسها . .

### 米米米

وفكرت ان تستغل علمها في الارتقاء بعقلية زوجها وتصرفاته وميوله .. ولكن زوجها لم يكن بشعر بنقص في عقلبت ولا لى المرفاته وميوله ، حتى يقبل محاولاتها للارتفاء به .. بل انها هي نفسها اسبحت تؤمن بان زوجها رجل كامل بالنسبة للظروف التي تحيط به .. لا بنقصه شيء .. ولا بحتاج الى شيء من علمها ..

وعندما رزقت بولدها الوحيد . . عرقت أنها الآن تستطيع أن تستفل علمها . . أن تستغيد من الليسانس الذي حصلت عليه بنفوق . . ستضع هذا العلم وهذا الليسانس في خدمة أبنها . . في تربيته وتنشئته . . في فتح ذهنه إلى آفاق واسعة . . أوسع من هذه الإمال الضيفة التي بعبشون فيها . . وأوسع من هذه الإمال الضيفة التي تحصرهم

واخلات تصنع ولدها يوما بعد يوم .. وتسكب في اذنيه آمالها كلمة كلمة .. وجندت ثقافتها كلها لتكوينه في صورة الرجل المثقف الواسع الافق .. الرجل الذي يحمل ليسانس كالذي تحمله .. ويخرج به الى العالم الذي لم تخرج البه ثم بدا بشير البها بيدبه .. وترددت قليلا قبل أن تشير أه بديها ..

وكانت تفهم كل اشارانه . كانت تفهم انه يطلب منها أن تلقاه فتعتذر آسفة ، فهى لا تخرج من بينها أبدا الا مرة أو مرتين كل شهر وبصحبة أمها وفى حراسة رجل . . وكانت تفهم أنه بريد صورتها فتعتذر لانها لا تستطبع . . لا تدرى لماذا . . ولكنها لا تستطبع . . وكانت تفهم أنه بريد منها أن تكتب له . . فاعتذرت . . انها لم تكتب خطابا أبدا . .

ثم فهمت من اشاراته انه بريد ان يتزوجها . . فلمعت في عيشيها الدموع ، واشارت الى اصبعها لتقول له ، انها مخطوبة . .

#### 非条条

واستعز كل منهما يعيش في عيني الاخر . .

كانت العطفة كلها نتام ، وتبقى هى فى نافذتها ، وهو فى نافذته ، حتى مطلع الفجر . . وكانت تطبل النظر اليه حتى تبكى . . بكت كثيرا . . وكان يبكى معها . . كأنهما يروبان الليل بالدمع حتى يزدهر منه الفجر . .

وهزلت حتى اصبحت كعود الورد بعد أن امتص الصبف ماءه ... ونحل حتى أصبح كالوهم البعيد ..

والایام نمر . و مشاکل خطیبها تحل . وهی تحس انها ستبتعد عنه . و عن ناقدتها . ستبتعد عن حبها قبل ان تلمسه . قبل ان تشعر بدفشه . .

انها تريد ان تلمسه ، ولو بطرف اصبعها . .

تريد أن تضع يدها في يده . .

تربد ان تتحسس حبها . .

#### \*\*\*

ومدت بدها اليه من نافذتها ، ومد بده اليها . . ولكنها لاتستطيع ان تصل اليه . . فوقفت على حافة النافذة . . ووقف مثلها على حافة تافذته . . وتعلقت باحدى بديها في درفة الشباك ومالت

### عن النافرة

لم یکن فی حیاتها شیء قبل ان تراه ۱۰ وتری عینیه ! کانت تعیش کها تعیش معظم بنات مدینة الزفازیق ۱۰ فی انتظار الزوج الذی بختاره لها اهلها ۱۰

وقد جاء الزوج مبكرا ، قبل ان تتم السابعة عشرة ، ورضيت به لانها كان بمكن أن ترضى بأى زوج . ولكنه نعبل في عقد قرائه ، فقد كانت أمامه مشاكل كثيرة بجب أن يتنهى منها قبل أن يتزوج . وانتظرت في حكون انتهاء هذه المشاكل ، دون أن ترى منه ألا هذه اللمحات السريعة ، والا هذه الزيارات الرسعية التي تجمع أهله ، واهلها . .

وفى هذه الفترة \_ فترة الخطوبة \_ رأته ، ورأت عينيه . . ساكن جديد فى التافذة المواجهة لنافذتها . . لا بفصلها عنه الا عرض « المطفة » الضيفة . .

وتعلقت بعينيه في شبه ذهبول . . لم يكن في هاتين العينين ما يخيفها ، ولا ما بجرح حياءها . . ولكن كان فيهما ما يجذبها اليه سنف . .

> وعاشت في عينيه ٠٠ بنظر اليها واننظر اليه ٠٠ ثم بدا ببتسم ، فتبتسم ٠٠

### الملاءة اللف

كانت حميدة ترفض أن تضع على وجههـــا ا البرقع ا وتلف حـــدها « باللاءة اللف ا . .

كان بمكن ان تحتمل اى شيء في حياتها . . الا البرفع والملاءة لف . . !

كان يمكن ان تحنمل اى شيء في حياتها . . الا البرقع والملاءة عملت منذ طغولتها خادمة في بيوت الطبقة المتحروة . . كانت نعمل في بيوت صغار الموظفين . . ثم أصبحت تعمل في بيوت كبار الموظفين . . ثم لم تعد خادمة ، انما أصبحت مربية اطفال . . تربى اطفال الطبقة الارستقراطية ، وتتقاضى مرتبا شهريا لا بقل عن سنة حنيهات ، ويرتفع أحيانا الى تسعة . .

لقد صنعت كل هذا بذكائها وجهادها .. وشربت من البيوت التى خدمت فيها مظاهر المدنية الحديثة .. وتربى لها ذوق نسائي رقيق .. اصبحت تقرآ تفاصيل آخر المودات على اجساد سبدات البيوت ١٠ واصبحت تفرق بين انواع العطور ١٠ وعرفت كيف تقص شعرها وشينيوه و و ذيل الحصان ١٠٠ وكانت دائما تبدو في نوب انبق ١٠ منواه كان توبا صنعته لحسابها ، أم نوبا اهدنه لها سيدتها ..

لقد ابتعدت كثيرا عن البيئة التي تشأت فيها ، والتي تفرض على البيات البرقع والملاة اللف ٠٠

بجسدها الى الخارج وذراعها الاخرى ممدودة فى الهواء تحاول أن تصل البه عبر « العطفة » الضيقة . . وفعل مثلها . .

ومالت بجدها اكثر الى الخارج ..

ولكن احدهما لم يصل الى الاخر ٠٠

ثم مالت أكثر ..

ثم صرخت ، وهي تهوي من نافذتها الى ارض العطفة ..

وقالوا انها انتحرت . .

وعرف سكان العطفة أن الساكن الجديد قد انتقل من بيته . . ولكنهم لم يعلموا الى أبن انتقل . .

الى أن تزوجت ..

تزوجت قريبا لها كافع مثل كفاحها حتى اصبح يسدير مقهى صغيرا ، يزود موظفى المصلحة الحكومية المجاورة ، بالقهوة والشاى وسائدونش الغول . .

وكان يمكن أن تكون سعيدة بزوجها ، لولا أنه أصر على أن نضع البرقع والملاءة اللف ، كلما خرجت من ببتها في طريقها الى بيت مخدومها . .

ورفضت ٠٠٠

ولكنه اصر . . انه لا يحتمل أن يرى زوجته تسير في شوارع بولاق مكتبونة الوجه وفي ثوب بكتبف عن ذراعيها ، وصدرها . . وغطت ذراعيها وصدرها . .

وَلَكُنَّهُ لَا يُزِالُ يُصَرِّ عَلَى البَّرِقَعِ ، والملاءة اللَّف . .

#### \*\*\*

وغدا صباحها ومساؤها صراحًا ٠٠ وكان يضربها احباله . . واحبانا تهرب منه الى بيت اهلها وتبقى قبه الاسابيع الى ان بتوسط البعض لتعود اليه . . وكانت دائما تشكو للاسطى ابراهيم ، سائق السيارة في بيت مخدومها . .

الاسطى ابراهيم . الشاب الأسمر الطويل الانيق . السفى بيدو دائما اكتر اناقة من سيدة ، والذي تحيطه ربة البيت برعايتها وكرمها . .

وواساها الاسطى ابراهيم . .

واصبحت مواساته حنانا . .

واصبح حنانه حبا . .

وفى أحد الايام . . فى فترة بعد الفداء . . وكل من فى البيت الكبير نيام . . والجو حار . . والانفاس ساخنة . . والاجساد ملتهاة . . اسبح الحب خطيئة !

وعادت الى بيتها في بوم خطيئتها وهي لا تدري كيف تقابل زوجها . .

ووجدت نفسها تفابله بابتسامة كبيرة ٠٠ وتحتمل صراخه صامتة

.. وتنحنى تخلع حداءه من قدميه .. وتعد له سجادة الصلاة بيديها .. وتهتم بعشائه كما لم نهتم من قبل .. وتعطيه من حنائها ومن دلالها مالم تعطه أبدا ..

ونام الزوج سعيدا هذه الليلة ..

وفى الصباح .. فتح عينيه لبرى زوجته أمامه وعلى وجهها برقع وحول جدها الملاءة اللف .. وفغر فاه دهشة ؛ ثم تمالك أعصابه وقال وبين شفتيه ابتسامة واسعة :

\_ ما كان من الاول يا حميدة !

اجابت حميده في دلال :

سماح باه یا اخوبا . . برضه الواحدة مصیرها تعقل !!
 وزادت ابتسامة الزوج انساعا . .

### 来米米

وذهبت حميده الى ببت مخدومها فى الصباح الباكر ، و وخلت الى غرفة الاسطى ابراهيم السائق ، وخلعت البرقع والملاءة اللف !! وظلت تحبه .. وتتعذب من حبها المكبوت !! وقررت أن ترضى باى رجل بطرق بابها لبتزوجها .، فلمــل الزواج بعينها على المقاومة !!

وتزوجت اول من طرق بابها ..

ثم اكتشفت انها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الزوج . . انها تكرهه . . لا تتحمله . . ولكنها تخاف أن تطلقه ، فتعود لتواجه حيها الذي تنعذب في مقاومته . .

### 杂茶茶

وقررت أن تنتظر ألى أن تحمل من زوجها . . ثم تطلب الطلاق، وبعد ذلك تهب تقسما لمولودها ، وتنسى به حبها . .

> وحملت . . ووضعت بنتا جميلة من زوج نكرهه . . وطلقت . .

ووهبت نفسها لابنتها . . ولكن الابام مرت ، فاذا بها تكتشف ان ابنتها لا نستطيع ان تملأ حياتها ، وان حالة الحب لا تزال تلازمها ، اعتف مما كانت واقوى . .

وعادت تتكلم في التليفون مع سديقانها حتى لا تكلمه .. ونقرا قصصا كثيرة تعيش فيها بعيدا عنه .. وترسل في طلب الاغاني الى ركن « ما يطلبه المستمعون » لتعيش في انتظار اذاعتها .. ولم يكفها كل ذلك ..

كَانْتُ تحس في كل لحظة أن مقاومتها تكاد تنهار . . وأنها تكاد تذهب اليه وتستسلم !!

ولكنها ظلت تقاوم ...

### 杂染茶

بدأت تهرب من بيتها بحثا عن صديقات بلهينها عن حبها ٠٠ ثم وجدت دائرة صديقاتها تنحسر عن ١ شلة » من المطلقات يحيط بهن جماعة من الشيان ٠٠

أنها تضحك كثيرا وسط هذه الشلة . . وتلهو كثيرا . . وهي في حاجة الى مزيد من الضحك ومزيد من اللهاء . . ثم مزيد من

# مقاومة

كانت تعلم أنها تحبه ..

وكانت تعلم ايضا أنه لن يتزوجها ...

انه يحبها .. وربها كان حبه اعنف من حبها .. ولكنه لن بتزوجها .. مستحبل .. انه لا يستطيع .. وهي ايضا لا تستطيع!! واحتار عمرها الصغير الذي لا يتجاوز السادسة عشرة ٠٠ في امرها .. احتار بين عواطفها ومستقبلها ٠٠

هل تقاوم حبها ؟! ام تغمض عينيها وتستسلم ؟

و قررت أن تقاوم . . فهذا الحب ليس له نهاية ، ولكن . . أن الل حب ليس له نهاية ، وليس له هدف . . أن الحب ا حالة ا استمرة أقوى من النهاية وأقوى من الهدف !!

ورغم ذلك بجب أن تقاوم . . تقاوم حالتها !!

وبدات تقاوم على قدر ما يتيح لها عمرها .. كانت تتحدث طول النهار مع صديقاتها في التليغون حتى لا تحادثه .. وكانت عندما لا تتحدث في التليغون تقرا قصصا لتعيش فيها بعبدا عنه ٠٠ وكانت عندما تشتاق البه ترسل الى ركن ١ ما يطلبه المستمعون » في الاذاعة السطوانة تذاع باسمها واسمه وتظل الاسابيع في انتظار اذاعة هدء الاسطوانة ، كانها في انتظار لقائه .. وعندما تذاع بخيل اليها انها عمه وانه بغنى لها وبناجيها وبخفف من لوعتها

# الخاطئة

وكانت تحتقره ، وتحتقر كل من بلاحقها ، كانت تترفع عن الهدايا السخية التي يغدفونها عليها · وتترفع عن كلمات الاعجاب التي يعلاون بها اذليها ، بل انها اصبحت تترفع عن جمالها . . اصبحت تكره هذا الجمال الذي براه الناس ، ولا يرون قيها غيره . لا يرون شخصيتها ، ولا فتها ، ولا مبدأها . لا يرون شيئا ولا يريدون شيئا الا هذا الجمال . .

ونظر اليها الترى العجوز يوما وقال بلهجة تاكيد وعو يسخر من مبادئها :

- متخطئين يوما . . ستنزلق قدمك . . كل اللاتي اشتغان بالسينما انتهين الى الخطيئة . • وكلهن جنن الى !!

وصاحت في حدة:

- لا . . مستحيل . . أن تنالني ولن ينالني احد !!

واستطاعت أن تنتصر على كل من لاحقها . . انتصرت على الصحفى اللدى أراد أن يتألها تظير الدعاية لها . . وانتصرت على المخرج الذى أراد أن توقع عقدها بشفتيها . . وعلى المنتج . . وعلى المعثل الاول . . انتصرت عليهم جميعا . . وظلت فنانة لم ينلها أحد . .

الضحك ومزيد من اللهبو ٠٠ تم ١٠٠ قادما الضحك واللهبو الد الخطبئة !

وجلت تبكى خطيئتها . ، تم اكتشفت خلال دموعها انها لاتبكى خطيئتها ، ولكنها تبكى حبها ٠٠ الحب الذي تفاومه !!

ان الخطيئة لم تنسها الحب . . انه لايزال في قلبها قويا عنيفا . . ولا تزال في حاجة الى مقاومته لعلها تنساه . .

وقادتها الخطيئة الاولى . . الى الخطيئة الثانية . . والثالثة . . والرابعة . . تم لم تعد تستطيع . . لم تعد تحتمل هذا الضحك الأجوف . . وهذا اللهو الفارغ ، وهذه الخطايا القدرة . .

لم تعد تستطيع ان تقاوم ..

وقررت أن تستسلم للحب . .

#### 泰泰泰

وكانت في الخامسة والعشرين عندما ذهبت تبحث عنه .. عن الرجل الذي احبته وهي في السادسة عشرة ..

ولم تجده !!

# الزوجة الخائنة

كالت زوجة خائنة ٠٠ وكان لها ضمير لا يريد ان يغفر لهــــاا خانتها !!

انها تحتقر نفسها الى حد أنها تخاف أن تلمس أولادها حتى لا تلولهم بخيائتها . . وتخاف أن ترفع عيثيها إلى زوجها حتى لا يرى فيهما آثار الخبانة . . تحتقر نفسها الى حد أنها لم تعد تنام ، ولم تعد تأكل ، ولم تعد تضحك .. كأنها لم تعد تستحق النوم ولا الطعام ولا الضحك . .

ولم تطق احتقارها لنفسها . . وقررت أن توقف خبالتها مهما كلفت اعصابها . . واكثر من ذلك ، قررت أن تعترف لزوجها . . ولعله بفقر ، وتربحها من العداب الذي بصبه عليها ضمرها ...

ومرت شهور طويلة ، وهي طاعرة ٠٠ لا تقربها الخيانة ٠٠ وفي كل يوم كانت تقرر أن تعترف لزوجها . . ولكنها لم تكن تقوى . . كانت تخاف ٠٠ ربما قتلها ٠٠ ربما طلقها وهدم بيتها وفرق بينها eur lekeal ..

واستطاعت الحيرا أن تتفلب على الخوف وأن تعتوف . .

اعترف بكل التفاصيل ٠٠

وسكت زوجها . . سكت أناما طويلة تركها خلالها ترقب صمته في حرة . . فيما نفكو ؟ الى أن الثقت به . . لم يكن صحفيا ، ولا مخرجا ، ولا منتجا ، ولا حتى متفرجا . . كان مجرد شاب النقت به صدفة . . واحبته واحبها . . وسارا في طريق الحب حتى نهايته . . ثم خيرها بين الفن وبين الزواج ..

ولم تستطع أن تضحى بفتها . .

وضحت بحسبها . . وعاشت فثانة لحقتها الخطيئة .. خطيئة حب لم ينته الى زواج !!

وعاد اليها العجوز الثرى وبين عبنيه نظرة ساخرة ، وقال كانه

\_ لقد لحقنك الخطية . .

\_ لو تكن خطيئة . . كان حيا !!

\_ لقد ذبحت حبك على هيكل الفن ، والحب عندما بدبح يتوك وراءه دما اسود . . هذا الدم هو الخطيئة . . وهذا الاثر الذي لركه الحب فوق جدك هو الخطيئة !!

قال :

- النها الفنانة الخاطئة .. سأنالك بوما ..

وتركها ٠٠

والكفات لبكى . . وتتحسس مواضع اسابع حبيبها فوق 

# نصف الحقيقة

کان یعتبر نفسه من اشد الازواج ذکاء . .
وقد دله ذکاؤه علی آن الکلب خطر ، وآن الصدق مستحیل . .
لم یکن یکذب علی زوجته ، فقد کان یخشی آن تکششف کذبه فی
یوم ما ۰۰ وهی زوجة عنبدة عصبیة لا تغفر ولا تصفح ۰۰

ولم بكن يقول لها الصدق ٠٠ مستحيل ٠٠ انه لا يستطيع ان يقول لها أنه زوج خائن ، وان له عشيقة ، بل عشيقات . .

واكتشف أن طريق السلامة هو أن يصرح دائما بنصف الحقيقة .. فلا هو صادق ولا هو كاذب .. أنما هو دائما نصف صادق ، ونصف كاذب !! ..

كان عندما يلتقى باحدى عشيقانه ، يعود الى زوجته ليقول لها انه التقى بفلانة فى الشارع ، وحيته وحملته سلامها الى المائلة والانجال . . ثم يخفى الباقى . . يخفى انه صحبها الى شقت الخاصة ، وعاشا هناك ساعات بين أحضان الخطيئة . .

وكان بضمن بذلك الا تكتشف زوجته امره . . فلو صادف ولمحه أحد من أصدقاء العائلة مع عشيقته وابلغ زوجته ، فسيبدو أمامها برينا ، ما دام قد سبق أن اعترف لها بأنه التقى بهذه المراة . . وهكذا عاش . . ماذا يعد لها 1 لعله اشترى مسدسا يقتلها به . . لعله يسير في الحراءات الطلاق دون علمها !! . .

ومضت هذه الايام وهي تكاد نجن ٠٠

لم تكلم لروجها . .

قال اله صفح !!

### \*\*\*

وحاولت أن تفرح بصفحه . . وأن تحمد الله ولكن فرحتها كأنت باهتة . . كشوء مصباح خال من الزبت . . ما لبث أن انطقا . . وحل محل الفرحة شعور آخر غرب ، لم تستطع أن تفسر = في بادىء الامر ، ولكن شبئا فشبئا عرفت أنه شعور الاحتقاد . . ولم تكن ف عده المرة تحتقر نفسها ، بل كانت تحتقر نوجها . . الزوج اللي صفح . . لم يقتلها . . ولم يطلقها !!

وأنسند احتقارها لزوجها ، حتى لم نعد تطبقه ..

ووحدت الوسيلة . .

عادت الى الخيانة !! ..

### بعدالموــــ

كانت تعلم أن ضعفها الوحيد ، هو جسدها . .

هذا الجسد الذي ينبض ، ويحس ، ويرغب ، ثم يستسلم ، ثم ينهار ٠٠ هو ضعفها !!

وقد حاولت كثيرا ان تقاوم هذا الضعف . . ان تقاوم جسدها ! كانت تخاف أن يلمسها رجل حتى لا يشير فيها ضعفها . .

وكانت تخاف ان تقف امام المرآة حتى لا ترى جسدها . . ترى روعته ، واتساقه ، ونداءه !!

ولكنها كانت تريد ان تحب . .

كانت تربد الحب كما يصوره لها خيالها . . حب ليس فيه جسد ، وليس فيه ضعف ٠٠ حب فيه تفاهم ، ونجوى ، وحنان

كان خيالها بعيدا جدا عن جسدها . .

خبالها في السماء . .

وجسدها في الارض . .

وعاشت حائرة ، مسكينة . . كلما دفعها خيالها الى الحب ، العدها عنه خوفها من ضعفها . .

والنقت به . .

واحبته .. احبته بخيالها .. وجدت فيه النجوى ، والحنان ،

زوجا سعيدا . . وعاشقا سعيدا . . معتزا دالما بدكائه ! . . الى ان عادت زوجته يوما وقالت له ببساطة \_ نفس البساطة التي تعود ان يقول بها ، نصف الحقيقة \_ انها قابلت فلانا في محل « لاباس » وانه يبلغه سلامه . .

وجعظت عبناه كان حجرا سد زوره ، وقال :

\_ ماذا قال ؟ . .

ورفعت حاجبيها دهشة وقالت في فتور :

\_ يبلغك سلامه ! . .

وصاح في صوت اجش:

\_ ثم ماذًا . . ماذا فعلتما . . ابن ذهبتما ؟ ! . . وادارت له ظهرها وقالت بلا مبالاة :

\_ كان لقاء عابرا . .

وسكت . . واخد بتفرس في وجه زوجته بعينيه الجاحظتين كأنه مجنون ٠٠ كان يبحث في وجهها عن شيء ٠٠ عن النصف الاخر من الحقيقة . . ولم يجده . .

### عب الثالثة عشرة

كانت تروى قصة حبها الاول لصديقتها:

- كنت في الثالثة عشرة من عمرى ، طالبة في مدرسة الليسيه . . وكان في السادسة عشرة من عمره ، طالبا في مدرسة مصر الجديدة الثانوية . . وكان يسكن بجوارنا . . في البيئت المقابل لبيتنا . . دايته في الشرفة . . طويلا نحيفا اسمر . . ثم عرفته عندما بدات اتراور مع شقيقته . . واحبيته . . واحبني . .

« كنت لا أذهب الى المدرسة الا بعد أن أحييه من النافذة تحية الصباح . . وأعود لابقى فى النافذة حنى أحييه تحية المساء . . وفى كل يوم جمعة كان يخرج من بيته فى موعد ذهابى الى المدرسة ويسير معى فى الطريق . . نتحدث . . كنا نتحدث كثيرا . . لا أدرى من أبن كنا نجد كل هذا الكلام . . ثم يتركني عند باب المدرسة وبعود . . وكانه أخذ قلبي معه ، وأخذت قلبه معى . .

« وكنت اكتب على كل كتاب وكل كراسة الحرفين الأولين من السمه واسمى ، وكنت اصنع خطابات على شكل قلب ، وارسلها اليه ، وكلما زارنا ضيوف اخفيت بعض قطع الحلوى ، ثم اجمع ما أخفيه طول الاسبوع لأعطيه له عندما اقابله صباح يوم الجمعة . وكان هو الاخر يشترى لى كل يوم جمعة قطعة من الشيكولاتة . .

والرقة ، والتفاهم . . وذهبت معه الى لقاء . . ومد بده بضفط على بدها ، فاستسلمت وقد احست بجسدها ستيقظ . .

وقرب شفتيه من شفتيها ، فأشاحت عنه في عنف ، وهي تصرخ: \_ لا . . لا تقربني . . ابعد عني !!

وفتح عينيه دهشا ، وقال في حتان :

\_ لاذا . . ماذا حدث ! ا

قالت : حدثني . . تعال نتكلم عن الأدب ، عن الغن ، عن الناس . . عن اى شيء !

قال: أن قبلتي حديث . . حديث عن نفسى وعن نفسك ! قالت : أنه حديث مخيف . . أنه حديث الجسد . . أنك تربد جسدى . . كل الرجال لا بريدون منى الا جسدى !!

وسكت . . لم يتكلم . .

فالت : لماذا كت . . تكلم !

قال: ان اى حديث بيننا غير حديث القبل سيكون حديثا مفتعلا .. سخيفا .. حديثا سيبعد احدثا عن الآخر .. واتا لا احب ان اكون مفتعلا ، ولا سخيفا ، ولا أن ابعد عنك ..

杂杂杂

واقترب منها مرة ثانية . . ومال بشفتيه الى شفتيها . . وعادت تحاول أن تقاوم ، ولكن ضعفها انتصر عليها . . استسلمت . . انهادت ! . .

وتركته وقلبها يتمزق من الحقد . . الحقد على ضعفها ، وعلى ----دها . .

كيف تتخلص من هذا الضعف . . من هذا الجسد ! لا شيء يخلصها منه الا الموت !

اننا بعد الموت تكون ارواحا . . بلا اجــــاد !!

### عرية

كان يحمل على راسه حملا تقبلا من « الملوخية » ويطوف حوارى القاهرة وهو يصبح بأعلى صوته « خضره با ملوخية . . »

وقد طاف طوبلا هذا اليوم . . طاف بكل حوارى العباسية ، وانتهى منها الى الحسينية ، ثم عرج على الظاهر ، ثم عاد الى السكاكينى . . و . .

ولم يبع شيئا . .

ان القاهرة التي تفرق كل يوم في « حلة ملوخية " ، تقف اليوم على الشاطىء وترفض النزول الى البحر . . بحر الملوخيه ! . .

والشمس ترتفع . . وبدات تلسع وجهه وقفاه . . ثم ارتفعت اكثر وصبت حجيمها كله فوق نافوخه . .

وهو لا يزال يسير . . ويصرخ بكل ما يقى في حنجرته : خضره يا ملوخية ! . .

واطلت امراة من الدور الخامس وصاحت :

- بابتاع الملوخية . .

ورفع رأسه كأنه يرفعها الى الله .. وعادت المراة تصبح في غنج :

- بابتاع الملوخية . . اطلع !

.. ولم اكن آكلها ، بل كنت احتفظ بها كنذكار .. وأخرج هذه التذكارات كل مساء لأنظفها واحميها من النمل ..

« وكنت ابكى اذا لم أره فى الصباح . . وابكى اذا تأخر فى الخروج الى شرفته فى المساء . . كنت ساعتها اعتقد أنه أحب فتأة أخرى . . أما أذا لم أره صباح يوم الجمعة ، فأنى كنت أجن ، وأقضى اليوم كله فى بكاء !

ال وبقى حبنا عاما كاملا . . لم يمسنى خلاله . . بل انه لم يضع يده فى يدى . . كان خجولا جميلا كالملاك . . ورغم ذلك فقد عوف الحى كله انه يحبنى ، وأنى أحبه ١ . .

وسكتت عن الكلام . .

وقالت صديقتها : وبعدين ؟ . .

قالت: عزلوا . .

وعادت صديقتها تقول : وبعدين 1 !!

قالت : باقولك عزاوا . . راحوا سكنوا في جاردن سيني !! وعادت صديقتها تلح : ابوه . . فاهمه . . وبعدين ؟ !

وعادت صديعها للج الوه . . والعمان . . وبعدان خلاص . .

ماشفتوش بعد كده ا !

## الندبةالسوداء

احبته طول عمرها ، بل لم ببدأ عمرها الا منذ احبته ..

ورغم ذلك قلد فقدته يوما . . اخذته منها امراة اخرى . . امراة فرنسية عرفها في أوروبا أثناء احدى رحلاته ، وتزوجها هناك ثم عاد بها الى مصر . .

ولم بعش طويلا مع هذه القرنسية ، فقد كانت امراة غيورا لم تحتمل عاداته الشرقية وعقليته التي تفترض السيادة للرجل ، فقلبت حياته جحيما ، ثم انقلبت غيرتها الى جنون . . وانتهى جنونها الى أن اطلقت عليه الرصاص . .

رصاصة واحدة استقرت في جنبه . .

وقبض عليها . . واسعفه الطبيب ، فنزع الرصاصة من جنبه ، وتركت مكانها ثدبة سوداء . . وطلقها . .

وعاد الى الفتاة التي احبته طول عمرها ، بل التي لم يبدأ عمرها الا منذ احبته ..

وقاومت نفسها كثيرا حتى استطاعت ان تففر له خيانته ، وحتى تنسى المراة الاخرى التي اخذته منها يوما . . وقبلت يده المعدودة اليها ، وتزوجته . . وقاس الأدوار الخمسة بعينيه .. ثم تنهد من اعماقه وبدأ يصعد الدرجات التي لا تنتهى .. ربعا اشترت منه عشرة ارطال.. أن مكسبه فيها قرشان صاغ .. سيشترى بهما اربعة ارغفة من العيش تسد رمقه ورمق العيال .. ويكفيه هذا في يومه !

وحط حمله الثقيل امام المراة ، وسالته وهي تمسك بحرمة ملوخية وتلوى شفتيها تافغا . . سالته : بكام ا

قال في استسلام : سبعة مليم ! قالت : اربعه بس !

قال: با ستى . . دى مسعره!

قالت : باقولك اربعه مليم . . عاجبك ولا مش عاجبك ! قال : مايخلصكيش با ست . . على اليمين ده انا كسبان فيها

> مليمين ! قالت : بلاش . . يفتح الله ! وأغلقت الباب في رجهه . .

杂茶茶

واطل براسه الى اسغل الدرجات التى لا تنتهى . . والنفت الى حمله الثقيل لي فعه . . ولكنه عاد يطل الى اسفل السلم . . للذا لا يلقى بنفسه الى الارض . . ويموت . . وقرر فعلا الانتحار . . ولكنه عاد وتوقف ، ثم مد يده وتقر على الباب ، فاطلت عليه السيدة مرة اخرى وهي تقول : ما كان من الاول !

ولم نحبها ..

وم حبه . رفع الميزان الحديدى الذي يحمله ، وهوى به قوق راسها . . وسقطت السيدة في بركة من دماء . . ووقف في هدوء ، ينتظر بوليس النجدة !

## عودة إلى القرية

كانت مشكلته انه بريد امراة .. اى امراة !!

لقد جاء من قريته منذ شهور والتحق بالجامعة ، واقام مع احد المشكلة تشقله وهو في القربة ؛ فهو هناك ابن العمدة ، وتقاليد القرية - التقاليد المستنرة - تتبع له الحق في كثير من النساء . . حق في الفلاحات اللاتي بترددن على « الدوار » لمساعدة أمه في العجين وجلب الماء . . وحق في الفلاحات اللاتي يعملن في الحقول في مواسم الحصاد وجنى القطن وتنقية الدودة . . وحق في نسساء الفجر ، ضاربات الرمل ، اللاتي بترددن على القربة من حين الي

٧ . . لم يواجه هذه المشكلة وهو في القرية . . انه هناك «السيد» و ﴿ ابنِ الْعَمِدةَ ﴾ ، وتقاليد القرية تكفل له كل شيء حتى التقريج عن كبته .. ولكنه واجه المشكلة منذ وصل الى القاهرة .. كل عدًا الزحام من حوله ولا يجد امراة واحدة .. او ربما لم يكن بعرف الطريق الى أي امراة . . والشهور تمر . . ودماء الصعيد الحامية تزدحم في عروقه . . وفحولته تستبد به حتى بكاد بنقلب اني حبوان بعوى . . الى وحش !!

وفي الليلة الاولى - ليلة الزفاف - رأت الندية السوداء . . . تحت قلبه . . واتسعت عبناها . . وارتعشت شفتاها . . وغامت الدنيا من حولها . .

لقد رأت المراة الأخرى ، في هذه الندبة السوداء !

ولم تنعم بجسده هذه الليلة ...

ولم تنعم به في أية ليلة ..

ان المراة الأخرى قد تركت آثارها فوق هذا الجسد .. كتبت اسمها عليه بالرصاص .. وهي تحس كان عدا الجسد ليس ملكها . . كانها استعارته ، من المرأة الاخرى . .

وحاولت أن تقاوم هذه الندبة السوداء . . كانت تدبر راسها عنها كلما خلع ثيابه وجاء اليها .. ثم أصبحت ترجوه الا يخلع ليابه ولكنها ظلت دائما تراها ، حتى من فوق النياب

والهارت أعصابها . .

اصبحت شبه مجنونة . .

انها تريد أن يخلص هذا الجدد لها ، أن تنظفه من كل آثار غريمتها . . او على الاقل ، تربد أن يكون لها فيه مثل ما لفريمتها . . تريد ان تكتب عليه اسمها هي الاخرى . .

وامسكت بالمسدس واطلقته عليه ..

واستقرت رصاصة اخرى في كتفه. . تزعها الطبيب وتركت مكانها ندية سوداء . .

واحست أن جسده قد أصبح لها .. وعندما جاء رجال البوليس ، قال لهم انها رصاصة انطلقت خطا عندما كان ينظف مسدسه

## فراغى ..

قالت له ، وكانها تحادث نفسها :

ــ ان حياتي قراغ . .

قال:

واتا . . الا اشفل جزءا من هذا الفراغ ؟ !
 قالت :

انك زوجى . . مجرد زوج طيب !
 قال :

- وماذا تريدين اكثر من زوج طيب ! قالت :

- اربد شبئا عنیفا . . اربد أن تضربنی لاتور علیك فتحاول از تسترضینی . . اربد أن امرض لانالم فیاتی الطبیب واشغل حیاتی بانتظاره وبانتظار مواعید الدواء . . اربد أن تصدمنی سیارة وادخل المستشفی ، وباتی الناس لزبارتی بحملون الورد وعلب الشیكولاته . . اربد أن ارتكب خطیئة واندم علیها واشغل حیاتی بالندم . . اس لم احس بالندم حتی الیوم . . تصور !

قال:

\_ احمدى الله ..

والشهور لا تزال تمر .. ولا بجد امراة .. وهو يحس أن نفسه بدأت تنعقد تحت ضغط الكبت .. انه ساخط دائما .. حاقد دائما .. تاثر دائما .. وبدأ يفرج عن نفسه بالشكوى .. بدأ يشكو لزميل له من أهل القاعرة .. وتعهد الزميل بحل مشكلته.. وواعده ذات لبلة ، وخرجا في صحبة امراتين ، وإعطاه واحدة منهما

ونظر الى المراة التى بجانبه .. الاصباغ التى تملا وجهها . . ٧ . ليست اصباغا . . انه شيء آخر فيها يجعله يحس بالحرج والضيق . . انها لا تنكس راسها المامه ، ولا ترخى عينبها . . انها لا تشعره بأنه سبد . . بأنه ابن العمدة ١ . . بأنه صاحب حق فيها . . انها تنظر البه كأنها اقوى منه . . كأنها سيدته . . كأنها تنظر الى حيوان عجيب . .

泰泰泰

وانتابه ارتباك شدید . . احس ان فحولته تجمدت . . لم بعد بدری کیف بنصرف ولا ماذا بقول . . ثم سمعها تقول لصدیقه :

\_ ده صاحبك لخمه خالص .. باين عليه لسه خام !! ولم يرد عليها .. انما تركها وترك سديقه فجاة . . كانه

# أطفالنا

كانت في التاسعة من عمرها ، وكان في الثانية عشرة من عمره ... وقال لها يوما: احبك ..

ولم تفهم بالتحديد ماذا يعنى ، ولكنها احست أنه قال لها شيئا خطيرا .. شيئا محرما .. شيئا كالخطيئة .. واحست أنها في حاجة أن تدارى هذا الشيء عن الجعيع .. واحست أيضا أن هذا الشيء قد ربطها به دون بقية أطفال الحي ، وأثار في قلبها الصغير احساسا جديدا مثيرا ..

وأصبحت تنتظره كل يوم . . وعندما تراه تشعر بوجئتيه .. تلتهبان . . وأطرافها تتثلج . . وعندما تلعب لا تلعب الا معه . ولا تلعب الا ما يأمرها به . .

وكانت سعيدة . . سعيدة وهي تنتظره . . وسعيدة وهي تلعب بجانبه . . وسعيدة وهي تلعب بجانبه . . وسعيدة وهي تطبع أمره كأنه سيدها ورجلها . . وسعيدة وهي تشعر بوجنتيها تلتهيان وأطرافها تتثلج . .

وعرف اطفال الحي بحبها البريء الصغير . .

وبداوا بعايرونها به ، ويصيحون في وجهها باسمه كلما ارادوا اغاظتها . .

وبدات تبكي . .

قالت:

- أن الله لم يخلق الانسان فراغا . . لقد خلق معه الالم والخطيئة والندم والحزن والغيرة . . و . . خلق كل هذه العواسف التي تخطر على النفس ليملا فراغ الحياة . .

وسكنت قليلا ثم قالت:

\_ عندى فكرة . . سأخونك !

. قال :

\_ يا مجنونة . .

قالت:

- لست مجنونة .. حاول ان تفهمنى .. ان الانسان لا يستطبع ان بعيش على الماء الصافى .. انه يحتاج الى شيء دسم ، الى «دقية» بامية بالبصل والثوم والبهارات .. وهو يعلم ان « دقية » البامية هذه ستتعب امعاءه ، لكنه يحتاج البها .. وحياتنا الى الآن كالماء الصافى .. لا طعم ولا لون .. ونحن فى حاجة الى « دقية » بامية ، ساخونك لبتعب ضعيرى واتعذب بالندم .. واعود بعدها الى الماء الصافى !

قال بعد فترة:

عندى فكرة اخرى . . تجعل لحياننا طعما ولونا !
 قالت :

- ماذا . .

: ال

\_ ساخونك أنا . . فهذا أسهل وأسلم !

قالت وهي تضرب على صدرها :

\_ تخونتي !! . . بعد كل هذا العمر با خابن !

وبكت ...

### shie

لم تكن عذراء ، ولم تكن سيدة . . كانت آنسة ليست عدراء ! ولم يكن المجتمع الفقير الذي نشأت فيه يلومها او يعتبر انها نقصت شيئًا . . بالعكس كان هذا المجتمع بقدرها وبحترمها وبعجب بها وبعتبرها فتاة كاملة .. فقد كانت أجمل بثات الحي ، وأذكاهن واجراهن . .

واستطاعت في سنوات قليلة ان تجعل من بينها ارقى بيت و الحي . . أثاث جديد ، ومالدة زاخرة تحمل كل يوم طبقا من اللحم .. ثم استطاعت أن تنقل البيت كله من الحي .. من الحارة الضيقة الظلمة الى شارع واسع منير يسير فيه الترام !!

ورغم هذا فقد كانت \_ هي وحدها دون بقية المجتمع الفقير \_ تشعر بعوارة ترسب في اعماقها . . لانها ليست عدراء !!

لم يكن طموحها بكتفي بالثياب الجديدة ، ولا بالحلى الثمينة ، ولا بالرجال اللمن بلاحقوثها . . ولكنه كان طموحا ابعد من ذلك . . كانت تربد أن تكون عذراء . . بنتا كبقية بنات العائلات !

وواصلت تجاحها مستندة الى ذكائها وجمالها وهي دائما تحمل

الرارة في اعماقها . . الى أن اشتقلت في السيشما .. وعهد البها بدور البطلة في فيلم

بطلته علراء . . والدمجت في دورها . . احست وهي تتحرك امام

عرفت أسمايا حديدة للبكاء!!

وبلغت أنباء هذا الحب إلى مربيتها . . وكانت تعلم أنه حب عف اطهر من انفاس الملائكة ، ولكنها استفلته في تهديدها كلما أرادت منها أمرا: اذا لم تنامي سأقول لأمك أنه يحبك . . اذا لم تسكتي سأقول لأمك . . اذا . . اذا . .

وكاتت تفزع لمجرد تصور أن أمها ستعلم بخطيئتها . . كانت ترضخ لامر مربيتها وهي تتوسل اليها بدموعها الا تقول شيئا · · Lasy

وتمادت مربيتها القاسبة في استغلال تهديدها . . كانت تأمرها ان تسرق لها ، وكانت تامرها أن تنستر عليها .. وهي ترضخ . وتستسلم ، وتخاف . . الى أن ضاقت سفسها . . ثارت في وحه مربيتها .. ودخلت عليها امها وهي ثائرة تسالها عما بها ، فصرخت الصغيرة وهي في نوبة تورتها:

\_ باحب . . ابوه باحبه . .

وقالت المربية وهي تنظاهر بوقع المصيبة :

\_ ابود با ستى . . بتحب ا

ورفعت أمها كفها الثقبل ، وهوت به على خد الصغيرة ، وهي تصرخ: حلك برص ٠٠!!

وسحنوها في البت . . لم تعد تراه . . ولم تعد تشعر بوجنتيها للتهمان ولا باطرافها تتثلج . . وتعودت أن تنزوي في غرفتها منطوبة على نفسها . . ساهمة دائما . . مسكينة دائما . . كانت تعلم انها أرتكت خطيئة \_ فهكذا تقول كل من حولها \_ ولكنها لم تكن تحس بالخطيئة . . لم تكن تفهمها . . كانت شيئًا غامضًا بربكها وبرنك تفكرها . .

ومرت السنون . . ونسبت قصة حمها الصغير . . ولكنها ظلت ساهمة دائما . . مسكينة دائما . . نحيفة لا تسمن ولا بمثليء حسدها كان شيئا في اعماقها بأكل منها وبعتص من دمها ...

وعندما تزوحت ، الحدها زوجها الى طبيب نفساني ، فقد كانت عصبية غربية الأطوار .. وبعد أن الم الطبيب عليها طويلا .. روت له هذه القصة !!

## الضحية

كانت قنانة من عائلة متوسطة تؤيمن بالشرف . . شرف البنات . . ولكنها عرفت ان الفن وحده لا يمكن ان يكفل لها هده المظاهر الفخمة التي تتمناها لنفسها . . وعرفت انها يجب ان تعيش بين اللائاب . . ذئاب باتون من البلاد الشرقية المجاورة وبسحوهم الدئاب وحدهم هم الذين يدفعون اسمها وجمالها وفنها ، فهؤلاء الذئاب وحدهم هم الذين يدفعون وهم الذين يستطيعون أن يوفروا لها المظهر الفخم . .

ووضعت خطة بسيطة ، ولكنها كانت تفلح دائما مع الدناب . . وبطل الخطة هو اخوها الشاب المهذب الخجول الذي يبدو عليه التزمت والحرص على الشرف والتقاليد . . فكانت تصحبه دائما كلما ذهبت للاقاة ذئب ، وكان بجانبها دائما كلما استقبلت في بيتها

وعلمت اخاها كيف يمثل دوره . . كيف يتدخل دائما في الساعات الحرجة ، وكيف يفض بصره عن اللمسات العابرة . .

وكان كل ذئب يحاول أن يبعد اخوها عنها ليخلو بها . . وكانت تترك للذئاب هذا الامل . . الامل في اختفاء اخيها بعد ساعة او ساعتين او غدا او بعد غد . . ومن خلال هذا الامل كان الدئب يدفع في سخاء . .

كانت كانها تصارع الثيران . . تلوح للثور بجمالها حتى اذا ثار ،

الكاميرا وسط الإضواء انها فعلا علراء . . وانها تخلصت من الرادة التي ترسب في اعماقها . .

وخرجت من الاستديو وهي لانزال مندمجة في دورها . . تسير في مشية العداري ، وتنكلم في خفر كما تتكلم العداري ، وتحمر وجنتاها لكلمة اعجاب كما تحمر وجنات العداري . .

崇崇崇

ونجحت في دورها نجاحا باهرا . . ولاحقها المنتجون السينمائيون ولم تكن لها شروط الا أن يكون الدور الذي تمثله دور فتاة عذراء . . لم يكن لها شروط اخرى . . فقط أن تكون عدراء . .

واستمر نجاحها . . واقتنع الجمهور بأنها عدراء . . ثم اقتنعت هي نفسها الها قملا

عدراء ... شيء واحد كان بحير الناس ، فقد كانت الاشاعات تنسبها كل بوم الى رجل تحبه أو توشك ان تتزوجه . . كل يوم او كل اسبوع أو كل شهر تجد الاشاعات رجلا جديدا تنسبه اليها . .

ولم تكن مجرد اشاعات . . كان هناك فعلا رجال كثيرون ، وكانت لا تلبث ان تطردهم من حياتها الواحد تلو الآخر . .

كانت تطرد من حياتها كل رجل بكتشف الها ليست عدراه ، و بقنعها بأنها ليست عدراء . .

الأم

لم يكن لها زوج ، ولا أهل ، ولا أمل . . لم يكن لها أحد ولا شيء، الا أبنتها . .

وقد عاشت كل دقيقة من عموها لهذه الابنة . . عاشت لها بكل كياتها . . بكل احساسها . . بكل آدميتها . . كاتت تعرف بالضبط كم مرة ابتسمت ابنتها في هذا اليوم ، وكم دمعة الهمسرت من عينيها ، وكانت تستطيع أن تتلو عن ظهر قلب كل كلمة قالتها ابنتها منذ بدات تنطق ، وكانها تتلو كلمات مقدسة . .

ثم حدث لها شيء عجيب . لقد بدات تحس باحساس ابنتها. .
نفس الاحساسات والانفعالات العاطفية والجسدية التي تطرا على
ابنتها ، تنتقل اليها في نفس الوقت كأن بينهما اتصالا لاسلكيا . .
اذا احست ابنتها بعفص احست هي بآلام المغص في معدتها . . اذا
ضحكت ابنتها وجدت نفسها تضحك . . واذا بكت احست باللموع
تنهم فوق خديها . .

لم تعد تعيش لابنتها ، بل اصبحت تعيش في ابنتها !! وكبرت الابنة واصبحت في الثامنة عشرة ، واحبت . . واحست الام يكل عوارض الحب . . اصبحت تحس بفرحة ابنتها ، ولهفتها ، وحيرتها . .

وكانت الابنة تذهب الى لقاء حبيبها ، وتجلس الام في البيت

ودفع ، ثم الدفع اليها اختبات منه وراء أخيها . . ووصلت الى ما تريد . . وقرت لنفسها المظهر الفخم ، واحتفظت بشرفها وبسمعتها الفنية وحمدت الله أن لها أخا . . رجلا

الى ان التقت به . . لم يكن ذئباً ؛ ولم يكن توراً . . ولكنه كان شاما تتمناه . .

وحاولت أن تبعد الحاها عنه .. ولكنه رفض .. فقد تعود أن تحميها ويحمى سمعتها

واستنجدت بكل حيلها . . اصبحت تتمنى لأخيها ان بعوت . . ان بختفى من الدنيا كلها لتخلو بحبيبها . .

#### 泰泰泰

واخيرا افلحت . . ضعنت أن البت قد خلا من أخيها ، فدعت اليها حبيبها . . وجلست معه وراء بأب مفلوق ، وروت منه شبابها، وانتقمت لانتظارها الطويل . . وعندما قامت و فتحت الباب ، فوجلت بأخيها منحنيا فوق ثقب المفتاح . .

لم يكن ثائرا .. ولم يكن متحما لشرفها وسمعتها .. كان الم يكن ثائد مندمج في عمله اليومي ..

ورنعت كفها لتصفعه ٠٠٠

ولكنها خفضت كفها قبل ان تصفعه . . ونظرت اليه والدموع في صنيها . .

انه ضحية ..

ضحيتها ٠٠

ضحية الخطة البسيطة التي كانت تفلح دائما مع الذئاب !!

## عودة الشخصية

انه منذ أن تزوجها وهو لا يدرى ما به . . انه ضعيف أمامها ، ولا يدرى لماذا ولا يدرى لماذا ولا يدرى لماذا تسىء أليه . . ثم تكن تقيم لرايه وزنا ، بل لم تكن تعتبر وجوده كسيد للبيت . . ولا حتى مجرد رجل في البيت . . ثم تدع له شيئا في هذا البيت ، حتى أولاده لم تعودهم على احترامه ، ولم تمكنه من حقه عليهم كاب . .

لقد تزوجها كما يتزوج بقية الناس . . خطبتها له امه . . وقد بدأ حياته معها طيباً ؛ غاية في الطيبة ، ربما الى حد التفغيل . . كان يدللها ، وكان يطبعها ، وكان يصحت ليدعها تتكلم . . وقد استغلت عده الطيبة وهذا الخضوع ، وسيطرت عليه . . وعندما حاول أن يقاوم سيطرتها . . لم يستطع . . كان الوقت قد فات !! وكثيرا ما كان يجلس على المقهى وحبدا منزوبا كمادته ، ويأخذ في مخاطبة نفسه : ساعود اليها الآن ، واصرخ في وجهها ، فان سخرت منى كمادتها ، سأضربها بالقلم ، وبالشلوب مخرت منى كمادتها ، سأضربها . . سأخرجها بالقلم ، وبالشلوب . . لماذا لا أضربها ، أن الدبن يخول للزوج حتى تاديب زوجته . .

وكان يتصور نفسه قد ذهب اليها فعلا . . فيقطب جبينه وهو جالس على المقهى ، ويطلق من عينيه نظرات غاضبة قاسية . . ثم

تتلقى على صفحة نفسها الاشارات اللاسلكية بكل ما يطرا على الابنة في لقائها . . كانت تتلقى القبلات وتحس بها فوق شفتيها ، وتتلقى اللمسات وتحس بها فوق جسدها ، وتتلقى الهمسات وتسمعها في اذنيها . .

واستيقظ جدد الأم باستيقاظ جدد ابنتها . استعاد جدها شبابه بعد العمر الطويل الذي قضته تكبت في هذا الشباب حتى اعتقدت انها خنقته وتخلصت منه إلى الابد ..

استيقظ الجسد . . وبدا يعديها باحاسيس لا ذنب لها فيها الا أنها احاسيس ابنتها . . !

#### 杂杂茶

وحدث بين الابنة وحبيبها ما يحدث بين المحبين . . تخاصما . . ولم يعد بريد أن يتزوجها . .

وقضت الابنة لياليها في فرائبها تتعلب وتبكى . . وقضت الأم ليالى في فراشها تتعلب هي الاخرى وتبكى . . ثم اعتقدت \_ اي الام \_ انها بجب أن تفعل شيئًا ، فذهبت اليه . ، الى حبيبابنتها، لتقنعه بأن بعود لابنتها . .

ووقفت امامه قاذا بها لا تجد في نفسها شخصية الام ، بل وجدت في نفسها شخصية الابنة . . انها تحادثه بلسان ابنتها . . وقلبها بخفق كانه قلب ابنتها . . وشفتاها تتطلعان الى شفتيه كانهما شفتا ابنتها . . وجسدها ينتفض كانه جسد ابنتها . .

ثم بدأت تحس انها تريده . . تريد ان تلقى بنفسها بين ذراعيه . . تريده ان يقبلها وباخذها . .

وحاولت أن تقاوم . . أن تستعيد شخصيتها . . شخصية الأم ولكنها لم تستطع . . كل ما استطاعته هو أن قرت من أمامه . . عادت ألى البيت والقت بنفسها قوق قرائمها ، وصاحت من بين دموعها :

- بارب . .

الجندي الوطني المكافح . . وكان في صوته خشونة الرجل المناضل واستقبلته زوجته وبين شفتيها ابتسامتها الساخرة . . ولكنها ما كادت تقف امامه حتى اختفت ابتسامتها الساخرة . . وذهلت . . ثم نظرت اليه كانه رجل جديد . . رجل لم تعرفه من قبل . . رجل قوى ٠٠

وقال في صوت خشن :

ـ اعمليلي قهوة . .

وقالت في رقة :

\_ حاضر . .

وجاء أولاده ينظرون اليه والى البندنية في بهرة الاعجاب . . ان اباهم بطل !! ..

11

بتخيل نفسه يضربها ، فترتفع كفه ويضرب بها المائدة ..

واكته عندما بعود الى البيت بتلاشي . . يضمحل أمام نظراتها وتهكمها . . ويصبح ضعيفا ، مستسلما ، كالفار المسكين . . نعم انه ضعيف . . ضعيف في بيته . . وفي عمله بين زملائه . . وفي كل مكان . .

وكان جالسا على المقهى يستمع الى خطاب جمال عبد الناصر يعلن تأميم القتال . . واحس بشيء يثور في نفسه . . شيء لم يحس به من قبل . . واحس بهذا التيء بعلا صدره وبسرى في عضلاته فبحس بالقوة . . قوة لم يحس بها من قبل . .

وتعشى أن يستمر جمال عبد الناصر بخطب طول العمر ، ليحس بهذه القوة طول عمره . . ولكن خطاب جمال انتهى . . ونظر الى الراديو كأنه برجوه أن يستمر . . تم بدأ بحادث نفسه كمادته : « لو استطاع أن يكون قريبا دائما من جمال ، لشعر دائما بالقوة . . الذا لا يعهد اليه جمال بشيء بغمله . . شيء بستمد منه هذه القوة التي احس بها . . شيء يشعره بانه رجل عظيم يستطيع أن يقوم بدور هام في شــُون بلده » . . وحكت قليلا ثم قال لنفـــه « هــَـاك

وقام من على المنهى ، وذهب . . وقبد نفسه ضمن المتلاوعين ق الحرس الوطني!

وأخفى الخبر عن زوجته . .

وبدا بدهب كل يوم ليتدرب تدريبا عسكريا . . وعندما امسك البندقية بين بدبه لاول مرة احس أنه يستطيع أن يهزم بريطانيا 1 ... 0129

وعاد يوما الى البيت ، وهو في ملابسه العسكرية . . ملابس حيش التحرير . . وفي بده المندقية . .

ولم يتكلم . . انما كانت في عينيه نظرة جادة قوية . . نظرة

\_ لقد قدمنى الى شقيقاته . . وأمه ! \_ هل قبلك أ

ـ نعم . .

\_ ولم تخجلي . . لم يؤفيك ضميرك ؟ !

\_ لم اشعر بالخجل ولا بتانيب الضمير .. شعرت بالحب ا

\_ هل طلبك للزواج ؟

\_ سنتزوج ، ولكنه لا يستطيع أن يطلبني للزواج الآن . . أنه لا يزال طالباً ، ولا يستطيع أن يعد لي بيتا . .

\_ على اخبرت امك بكل ذلك ا

\_ لا . . خفت الا تفهمني !

\_ ولماذا تخبرينني انا ؟

\_ لانى احترمك . . لدرجة انى لا استطبع أن أخفى عنك سرا ، ومقتنعة بك لدرجة انى واثقة انك ستفهمنى وتفهم سرى . .

وسكت الآب قليلا كانه يفكر ، ثم قال :

\_ هل استطيع ان اعرفه ١

وانفرجت اساربرها ، واضاء النور وجهها ، وقالت في فرحة

- ian . . dial - .

\_ ادعيه لتناول الشاي معنا ، غدا . .

#### 泰泰泰

وجاء الفتى فى الفد . . خجولا مرتبكا . . وجلس بين افسراد الماللة كلهم . . الاب والام والاخوة . . وكان الاب ينظر اليه متفحصا كانه ببحث فى صدره عن آثار الجريمة . . ولكنه لم يستطع أن يقنع نفسه بأن هناك جريمة أو أثرا لها . . وابتسم وهو يجد أبناءه وقد انصر فوا الى الفتى فى حديث طويل . .

واصبح صديقا للعائلة وحبيبا للابنة .. ثم تصادقت العائلتان .. الاب والاب .. والام والام .. والاخوة والاخوة .. وبعد عامين .. تم الزواج !

# الآباء

جلست أمام والدها وقد قطبت جبينها كأنها تجمع بين عبنيها كل عنادها ، وكل حياتها ، وكل قوتها . . وقالت في صوت متحفز ليس فيه ضعف ولا بكاء ولا استحداء :

- lis lens . .

وارتسمت نظرات دهشة على وجه الآب . . احس أن ابنت ه صفعته ، ولكنه لم يتالم من السفعة أنما دهش لها . . دهش لهذه الجرأة وهذه الوفاحة ، وهم بأن يصرخ في وجهها ويرد لها الصفعة صفعتين ولكنه تمالك نفسه وضفط على أعصابه بكل قوته ، وقال

في هدوء مرتعش : \_ منذ متى ؟

\_ منذ عام واكثر . .

- وكتت تلتقين به ؟

وقالت في جراة :

\_ نعم . . كثيرا . .

1 01 -

- في بيته !!

واحتقن وجه الاب ، ولكنه ظل متمالكا نفسه ، وعاد بسال : \_ في بيته . . وحدكما أ وتعمق في مشكلته اكثر:

يجب أن يعترف بأن عدد قراء الكتب في مصر محدود . . والمطبعة التي يعمل فيها تخرج عددا محدودا من الكتب . وتربح دبحا محدودا . . وسواء أكانت المطبعة لفرد أم لشركة أو للشولة فسيبقى الربح محدودا . . وبالتالى سيبقى أجره محدودا . . . في عدد القراء !!

ولكن كيف برتفع عدد القراء ، ليصل الى مثل عدد القراء في المجلترا وامريكا . . وتخرج المطابع ملابين النسخ من كل كتاب !! لن يرتفع عدد القراء الا اذا تعلم الناس . . العمال والفلاحون واستطاعوا ان بشنروا الكتب ! . .

ولن يتم هذا الا آذا اصبحت مصر دولة سناعية زراعية كانجلترا وامريكا . مئات المصانع يعمل فيها ملايين الممال . وملايين الافدئة يعمل فيها ملايين الفلاحين . . فترتفع ارباح مصر وترتفع بالتالي اجور الفلاحين والعمال . . فيتعلمون ويشترون الكتب . . فترتفع ارباح المطبعة ، ثم يرتفع اجره . .

واستعرض حسن ما قراه اخيرا في الصحف وعاد بناقش نفسه ان السد العالى سيوفر لمصر المصانع واراضي زراعية جديدة ولم يعد هناك طريق لبناء السد العالى الا تأميم القنال . . ولكن بريطانيا لا تريد تأميم القنال وقد تعلن علينا الحرب ، وتكسحنا بجيوشها واساطيلها . . ثم لا يرتفع اجره اليومي !!

المشكلة اذا في منع بريطانيا من التعدى علينا . . مشكلة اجره اليومي . .

وانتهى حسن من طعامه دون ان يحس له طعما . . وقام عائدا الى المطبعة . . وفى طريقه مر على المكتب المجاور وقيد نفسه نسمن متطوعى جيش التحرير . . وهو والق انه بذلك برفع اجره . .

### الوعى

كان حسن عامل المطبعة بجلس الى المائدة الكالحة فى المطعم الصغير بتناول وجبة الفداء . . طبق الفول ورغيف العيش ، وكان ساهما لا يكاد يسمع شيئا من الضجيج الذى يحيط به ، ولا يكاد يرى وجوه زملائه الجالسين معه . . كان يفكر فى مشكلته الكبرى . . كيف برفع أجر اليومى ؟

انه بتقاضى خمسة عشر قرشا فى اليوم . . وهو اعلى اجر يمكن ان يصل البه على قدر عمله . . ليس هناك مطبعة اخرى تقبل ان تدفع له اكثر من ذلك . . ولكن هذا الأجر لا يكفيه ، وبجب ان يبحث عن وسيلة لرفعه . .

وقد فكر أن يعمل « وردبتين » في اليوم بدلا من « وردية » واحدة .. أن يشتفل نهارا وليلا .. ولكنه بهذا يحرم نفسه من الحياة ، وباخذ نصيب عامل آخر من زملائه ..

وتمنى لو حدثت ازمة فى عمال الطباعة .. لو مات نصف عمال الطباعة حتى برتفع اجره طبقا لقانون العرض والطلب . سيتهافت علبه بومها اصحاب المطابع ويتنافس كل منهم فى رفع اجره

ولكته طرد هذه الامنية من راسه . . انها امنية شريرة . . امنية تشعره بانه مجرم بقتل زملاءه . . لا . . يجب أن يزيد عدد العمال . . أن يتضاعف عدد اعضاء النقابة ، ولو ضحى بأجره كله

تقول لها اسمها . . ولكن اسمها لم يكن ضروريا ليعرف من هي ٠٠ ديما عرفها منذ اليوم الاول الذي حادثته فيه . . عرف أنها الفتاة التي يتبعها كل يوم وهي في سيارة المدرسة ٠٠

ثم قالت له اسمها .. وتعاهدا على الحب .. وطال حديثهما في التليغون ساعات ، كانت تستمر احيانا حتى الثانية صباحا ، وهي راقدة في فرائمها مختبئة هي والتليفون تحت اللحاف ..

ومر عامان . . لم يلتقيا فيهما ابدا الا في التليغون . . كأن شيئا افوى منها يمنعها من لقاله ، شيئا في نشانها وفي التقاليد التي تحيط بها ، وفي ايمانها بالشرف ، وفي خوفها من الله . . ولكنها كانت كأنها تلقاه . . كانت تعرف عنه كل شيء . . اين يدهب وماذا باكل وماذا يقول ، ومن هم اصدقاؤه ، ومن هم اعداؤه . . كانت تعتقد انها تعرف عنه كل شيء . . وقضت ثلالة شهور تصلى كل يوم مائة ركعة ، لبنجح في الامتحان ويتزوجها . .

ونجح وجاء اليها خاطبا ، وتردد اهلها في قبوله ، ولكنه اصر . . وجلست تملا عبنيها منه لاول مرة . . انه يطابق الصورة التي رسمتها له في خيالها خلال احاديثها في التليفون . . ولكن صوته اجف قليلا من صوته في التليفون . . وفي شفتيه حركة عصبية ضعيفة لم تحسب حسابها . . وهو يستعمل منديله اكثر من اللازم يمسكه بين يديه ، ثم يصحح به وجهه ، ثم يضعه في جيبه ، ثم يضعه في جيبه ، ثم يخرجه تانية . . لماذا لا يتوك هذا المنديل في حاله أ!

ومرت الایام . . وهی کل یوم تکتشف فیه شیئا لم یصوره اها خیالها . . آنه عصبی اکثر مما کانت تعتقد . . وهو یستعمل کلمات لم یکن ینطق بها فی التلیفون . . وهو یاکل کثیرا ، اکثر مما ترید له آن یاکل . . آنه یکاد ینسی وجودها عندما یوضع الاکل امامه . . وهو یغفو عقب الاکل . . آف له . . الذا یفقو . . وقبل کتب الکتاب بایام عرفت الحقیقة . .

م فت انها لا تحه . .

عرفت انها كانت تحب خبالا بحادثها في التليفون .. ولم تتزوجه !! .. كانت طالبة في ﴿ الساكركير ؛ .. وكان يتبع بسيارته سيارة المدرسة كل حساء .. وعرفت أنه يتبعها هي .. وكان أول شاب سمها !! ..

وبدات تركب سيارة المدرسة كانها ذاهبة الى موعد غرام ... كانت تتجمل ، وتعيد عقصة شعرها ، وكانت احيانا ترى قرطا جميلا في اذن احدى زميلاتها فتقترض منها « فردة » واحدة تضعها في الاذن التي تطل على الشارع .. الاذن التي يراها وهـو يتبع بسيارته سيارة المدرسة ..

واحبته . . احبته من بعيد !!

وعرفت زميلاتها بحبها ، وتطوعت احداهن فجاءت اليها باسمه ورقم تليفونه . .

وترددت كثيرا قبل ان تدق له التليفون . ترددت ستة شهور ، كانت خلالها تراه كل يوم وهو يتبعها . . وتكره يوم الاحد لانها لا تراه فيه . . ثم تغلبت على ترددها ، ووقفت امام التليفون ومدت البه يدا مرتعشة كانها مقدمة على اتم كبير ، ثم أغمضت عينيها واستغفرت الله ، ورفعت السماعة وأدارت القرص . . ثم سمعت صوته لاول مرة !!

ومرت شهور طويلة اخرى وهي تحادثه في التليفون دون أن

الحمراء فلا يعود احد يرقبها أو براها !! ..

ولم تكن تخلعها طول الوقت .. بل كانت تخلعها دقيقة .. او دقيقتين أو خمس دقائق ريشما تتبادل مع شاب همسة او لمسة ، ثم تعود وتضعها على راسها لتطمئن عليها العبون التي ترقبها ، ثم تعود وتخلعها عندما يقترب الشاب منها .. وعكدا !!

واطمأنت الى هذه الخطة . .

ونجحت أسابيع متنالية في محادثة اكثر من شاب . . الى أن كان يوم . .

وما كادت تنزل البحر وعلى راسها فبعتها الحمراء ، حتى احست بتعب وشبه دوار ، فعادت وجلست تحت شمسية قربية من الشاطىء مع بعض صديقاتها . .

وذهبت بعد فترة الى امها ، فاستقبلتها متجهمة غانسية ، ونظرت اليها تظرات فاحصة تكاد تمزقها ، ثم صرخت في وجهها :

\_ من كان معك ؟

قالت في دهشة : \_ من تقصدين ا

\_ هذا الثناب الذي كان يحادثك في البحر ..

\_ انا لم انزل البحر . .

- لا يا شيخة .. رايتك بعينى ، وقبعتك الحمراء تكاد تضم واسه بجانب راسك !

- وحياتك با امي .. لم أنزل البحر ..

- اخرسي . . ان مايوهك لا يزال مبتلا . . وقد رايتك !!

- كنت مع صديقاتي تحت الشمسية . . اسالي !!

- من أدراني بصديقاتك . . البنات كلهن ملعونات . .

- وحياة بابا . . وشرف النبي . .

- بس . . ولا كلمة . . لن تنزلي البحر بعد اليوم !

وبكت غيظا ..

ولم تكن تدرى ان هناك فتاة اخرى نزلت البحر وفوق راسها قيعة حمراء !! . .

# القبعة السوداء

كانت تعتبر نفسها اذكى البنات . .

ولم تكن في حاجة الى ذكالها الا لتدبير لقاء مع هذا الشاب الو ذاك . . لقاء ليس فيه الا « شقاوة » بريلة ترضى بها غرورها ، وتملأ بها فراغ حياتها . .

وانتقلت الماثلة الى الاسكندرية .. وخيل اليها هناك انهم قد

خنقوا حريتها . .

كانت تجلس تحت الشمسية وفوق رأسها عيون أمها وخالتها واشقائها . وكانت تسير على الشاطئ، في حراسة شقيقاتها : وكانت تنزل البحر معهن ومع فريق كبير من الصديقات . . كيف تهرب من كل هذا الزحام لتلتقى بهذا الشاب او ذاك ؟

وهداها ذكاؤها . .

كانت تتزل البحر وعلى راسها قبعة جلدية حمراء ( بونيه ) تقطى بها شعرها ، وتقيه من البلل . .

وكانت الام وهي جالسة على الشاطىء ترقب هذه القبعة الحمراء لتطمئن على أبنتها . . والشقيقات برقبن القبعة الحمسراء اذا ما ابتعدت عنهن داخل البحر . .

ووجدت أن الامر بسيط لتختفي عن كل هذه العيون . . كانت تنؤل الى البحر ثم تبتعد عن شقيقاتها وتخلع القبعة  ق البحر .. فهو مطمئن الى أن هذا الفريب أن يحاسبه ، وأن يستقل قصته !

قالت:

\_ هذا صحيح . . دعني المها لك !

واتمت له قصتها حتى نهابتها . . ثم اعطته شيئا آخر . . اعطته جسدها . . واقرطت في العطاء . . كانت كانها تفرج عن كبت طويل مرير . . كانت كانها تحطم من حولها قضبانا من الحديد . . قضبان المجتمع ، والتقاليد ، والدين . . قضبانا تصبها حولها الآباء والاجداد والناس . .

وقالت وهي بين ذراعيه وجفونها المرهقة قد استرخت فوق عشها :

\_ لقد اعطيتك الكثي . . اتدرى لماذا ؟

قال:

1 134 \_

قالت:

- لانك غريب . . ان المراة عندما تعطى جددها لفريب تحس انها تلقى به في البحر !!

قال:

- ريما . .

柴柴茶

وعاشا معا أسابيع . . لم يعد يربطهما الجسد وحده ، أسبع هناك شيء آخر بربطهما . . جمال الافكار التي يتبادلانها . . ثم حانت ساعة الفراق ، وقالت وهي ترفع راسها من فوق كتقه : ـ ـ اني اشعر كأني أحبك . . اندري لماذا ؟

قال:

9 134 -

قالت:

- لانك لا تزال غريبا عنى . . ويخيل الى أن حب الفرباء ارقى صنوف الحب . . لقد عشنا معا بلا مجتمع يعرفنى ويعرفك ويخضعنا لاوامره وتواهيه . . عشنا بلا مشاكل ، وبلا نقاش . .

### الغرب

التقى بها في الطالبا . . هي قادمة من بعيد ، وهو قادم من بعيد . . هي من الغرب وهو من الشرق . .

وكانت في عينيها نظرات حزينة ، اشبه بالفمام الذي يسبق موسم الامطار . . وكان في عينيه هدوء كهدوء الصحراء ينطلق فيه احيانا مرح متوهج . . ثم يختفي ، كالسراب !

ووجدت نفسها عند اول لقاء تروى له قصتها .. كل قصتها .. كل قصتها .. كل التفاصيل .. وكل الاسرار ؛ حتى هذه الاسرار التي لاترويها النساء .. وفجأة توقفت عن الكلام كانها أفاقت من حلم ، وقالت له في دهشة لا تخلو من حدة :

ـــ لماذا اروى لك كل هذه الاسرار لا قال:

\_ الك لا تروينها لى ، الما تروينها لنفسك

\_ ولكنك تسمعها!

نال:

لا يهمك أن أسمعها لانى فريب . . غريب عن بلدك ، وقريب عن حياتك . . والانسان عندما يروى قصته لفريب فكانه يلقى بها

## الظروف

هل الحب بخضع للظروف ؟

اعتى .. على يمكن ان تحب فناة لشخصيتها المجردة ، ام ان الظروف المحيطة بها تندخل في تحريك عواطفك الى أن ترتفع بها انى مرتبة الحب ا

انه شاب مصرى سافر الى الهند ليعمل فى محطة الاذاعة هناك .. وعاش فى نبودلهى ، وسط مجتمع ضيق متزمت كاد بختنق فيه .. الى أن التقى بها .. فتاة أبرانية جاءت لتعمل فى محطة الاذاعة أيضا .. وكان لها قصة .. قصة البحث عن الحرية ..

كانت من عائلة كبيرة وزوجوها ثم فرت من زوجها واجتازت الحدود وراء حريتها . .

ووجد فيها مالم يجد في بنات الهند . . كانت اجمل من بنات الهند ؛ واكثر تحررا من بنات الهند . . والتقيا عند هدف واحد " الانطلاق . .

وانطلقا . .

ايقظا شوارع نبودلهي التي تنام في التاسعة مساء . . ايقظاها حتى الصباح . .

وسكبت روحها في روحه . . سكبت فيه الجراة ، والتحدي ، والتحدي ،

فكان حبنا بلا مشاكل ولا نقاش ، في مجتمع يثير من حولنا المشاكل والنقاش . .

قال: « ولكن . . ! »

قالت تقاطعه:

لا تتكلم . . لا تعطئي عنوانك في بلدك ، ولا تعدني بمراسلتي .
 ولا تسألني لقاء . . دعنا نظل غرباء كما نحن ، ليظل حبنا صافيا
 خالبا من المشاكل ، بعيدا عن زحام الحياة . .

#### 杂杂杂

و فقرت الى القطار وهو يتحرك ، وقد عادت الى عينيها نظرات حزينة أشبه بالقمام الذى يسبق موسم الامطار . .

وصاح خلفها:

 ان ما تتحدثين عنه ليس هو الحب . . انه نزوة . . انه هروب !!

ولم تسمعه ١١

### www.liilas.com منتدیات لیلاس

### الدين

قالت وهي ترفع راسها عن كتفه وتنظر اليه من وراء دموعها : \_ اتنا لا نستطيع . .

قال وهو يضغط على كلماته وكانه بتحدى بها المجتمع كله : \_ بل نستطيع .. سنتزوج .. اقسم لك بشبابك وشبابي .. سنتزوج !! قالت :

- ellero . . ? !

: . 315

- آنه ليس الدين .. لو كان محمد أو عيسى أو موسى هذا لبارك زواجنا .. وليس الله .. آنه رب الميحيين والمسلمين .. كلنا من خلقه وكلنا من عباده .. وهو لا يفرق بين من برفع اليه عسلاته بالغرنسية أو الانجليزية أو التركية .. آنه اللى انطق خلقه بكل اللفات ، وهو اللى وزعهم بين كل الادبان .. وهو يحبهم جميعا ، وبجب أن يحب بعضهم بعضا ..

قالت وهي تتعذب في حيرتها:

\_ سيفر قون بيننا . .

قال ثائر ا:

\_ الشيوخ والقسس . . كل منهم يعز عليه أن بخسر تابعا من

واحبها .. وضحى في سبيل حبها بكل شيء .. ضحى باهله ، وبالمنصب الذي عرض عليه في وزارة الخارجية .. وباستقراره !! ثم اتفقا أن يسافرا ألى باريس .. بحثا عن مزيد من الحرية والانطلاق ..

وسبقته الى هناك . . واستقال ولحق بها . . وسارا فى شوارع باريس يشقان الليل وذراعها فى ذراعه كما تعودا ان يسيرا فى نيودلهى . .

杂杂杂

ولكن احساسة تغير ..

انه لا يشعر بالجراة والتحدى كما كان يشعر في نبودلهى . . ان الشبان في باريس كلهم يفعلون مثله . . لكل منهم فتاة ، وكل منهم يصحب فتانه حتى الصباح . . انه لا يشعر يانه مميز عنهم بتبيء !!

ثم . . انها ليست اجمل من بنات باريس ، كما كانت اجمل من بنات الهند !!

وبعد شهر من وصولهما الى باريس طلبت منه الزواج . . وكان قد طلبه منها من قبل . . وهو في ألهند . . ولكنه ، هنا في باريس . . رفض . . لم يعد يحبها . . لقد كان يحبها في الهند لا في باريس وانفصلا . .

وعاش في باريس للاث سنوات لا يراها خلالها . . ثم عاد الى مصر ليستقر فيها . . عاد الى مجتمع ضيق متزمت أقرب الى مجتمع الهند . . وفجأة دهمته اللكريات . . ذكرياته مع الفتأة الايرانية التى راها لاول مرة في نبودلهي . . واحس أنه يحبها من جديد !!

## باقة زهور

مات زوجها في اليوم الاول من معركة بور سعيد . .
وقد سمعت في البيت بكاء خافتا ، ورات فوق الوجوه دموعا
حامتة . . اما هي فلم تبك ولم تجد في عينيها دموعا ، انها احست
جنوع من الفباء . .

لم تستطع أن تفهم لماذا مات ، ولا كيف مات . . لقد ودعته عندما خرج في الصباح يحمل بندقيته ، دون أن يخطر لها خاطر الموت . . كانت تعلم أنه خرج ليؤدى واجبا نحو وطنه . . ليطرد الانجليز . . ولكن لماذا مات ؟ أن أخاها الكبير كان يخرج كشيرا ليؤدى واجب وطنه . . اشترك في جميع المظاهرات والثورات التي كان يقوم بها الناس ، وكان يعود سالما . . فلماذا لم بعد زوجها ؟

وخرجت تبحث عن قبره ٠٠

كانت تسير كانها تعرف طريقها . . وكان الطريق امان لا تسقط فيه قنابل الاعداء ولا تتجاوب بين جوانبه طلقات . .

 واشفق عليها البعض ، ودلوها على قبر تروجها . . حفرة قريبة عن الشاطىء غطيت برمال لا تزال هشة ، وحجر صفير عند أحد طرفيها . .

ونظرت الى القبر وركعت على ركبتيها واخذت تسوى جوانب القبر بيديها . . وعدلت من وضع الحجر الصغير . . وتلفتت حولها

ابناعه . . الشيخ يعز عليه أن تنقص قيمة النذور في الجامع . . والقسيس بعز عليه أن تنقص نذور الكنيسة قرشا . . انهم ينظرون البنا كما بنظر الراعي الى بهائمه ، وكل منهما بعز عليه أن تهرب منه بهيمة وتنضم الى قطيع الآخر . . ولكننا \_ انا وانت \_ لسنا بهائم . . سنثيت لهم أن الدين لا يجعل من الناس بهائم . . الدين أبمان . . والايمان في قلبي وقلبك وليس بين يدى القسيس أو الشيخ . . وليكن ماييننا وبين الله عامرا ، وما بيننا وبين الله عامرا ، وما بيننا وبين الله عامرا ، وما بيننا وبين القسيس والمشابخ خراب !!

قالت وهي مبهورة الأنفاس :

\_ وأهلى وأهلك ؟ !

قال: الله عراض ال

- انهم الماضي ، ونحن المستقبل . . ولا يبنى المستقبل الا الاقوياء الذين يتحدون الماضي . . وانا وانت اقوياء بحبتا . .

قالت في تردد:

\_ ولكنى سمعت عن فناة تزوجت من غير دينها ، وتعذبت . . الله عذبها !! . .

قال في حدة :

- لا . . ليس الله . . الله لا بعذب الناس . . آلاف من الفتيات المسلمات تزوجن مسلمين وتعذبن ، والاف من الفتيات القبطيات تزوجن اقباطا وتعذبن . تعذبن لان الحب لم يزف معهن . وتحن معنا الحب ، ولن نتعذب . .

قالت في ضعف:

\_ وماذا نفعل ؟ !

قال في حزم :

- نهرب !!

قالت مستسلمة : متى ا

قال كانه يحكم القدر:

- غدا في مثل هذه الساعة . . سنلتقى . . ونتحدى الناس !! وانتظرها في اليوم التالى ؛ ولم تات !!

قسلوها! . .

# أبناؤنا

غارة نهارية . . والآب الشاب يقف امام المرآة يرتدى لباسه العسكرى . . والآب الشاب يقف امام المرآة يرتدى لباسه العسكرى . . والآم المستغيرة تقف بجانب زوجها تناوله له وهي تحتفظ بابتسامتها بين شفتيها . .

والابن الصبى ، في السادسة من عمره ، يقف في الشرفة ببحث بعينيه عن الطائرات المفيرة ، ثم يدخل الى الفرفة وهو يصبح : \_ بابا . . انا حاجيب بندقيتي واضرب بيها طيارات الانجليز . .

ورأى الآب ابنه في المرآة ، وابتسم دون أن يرد عليه . . والتفتت الأم الى ابنها قاللة في حدة :

\_ اهدا با حسام ، واقعد في حنتك . . ماتجننيش ! وجرى حسام . . ثم عاد وهو بحمل بندقيته الصغيرة ، وقد ارتسمت على وجهه البرىء امارات الحزم والغضب . .

وصده والده عن دخول الشرقة وهو بقول له في حنو: \_ بكره لما تكبر حتضربهم بمدقع مش بيندقية بس ! . . . وانحنى بقبله . . .

أَمْ مَالَ يَقْبُلُ زُوجِتُهُ . .

وودعهما وخرج . .

وظل حسام وأقفا مكانه وامارات الحزم والغضب لا تزال مرتسمة

كأنها نبحث عن شيء . . ثم قامت وانجهت الى شارع قواد . . وسارت ذاهلة بين الرصاص . . ثم وصلت الى متنزه صغيم ، فانحنت وقطفت بعض الحشائش والزهور التي خنقتها رائحة الحرب . . وعادت نسير ذاهلة . . ووضعت باقة الزهور فوق القبر . . واعتدلت ونظرت الى القبر من عل وبين شفتيها ابتسامة رضاء . . كان القبر اصبح شيئا جميلا . .

ومن يومها . . تعود المقاتلون في شوارع بورسعيد أن يروا أمراة صغيرة تسير ذاهلة تحت القنابل والرصاص ، وبين يديها باقة زهر . . تذهب لتضعها على قبر زوجها . .

وكان يوم ..

وانتبهت المراة من ذهولها وهى ترى أمامها \_ على بعد \_ جنديا بريطانيا مديرا ظهره لها وهو مختبىء وراء بقايا جدار منهار ، ومدفعه الرشاش مصوب الى الطريق . . وضمت باقة الزهر الى صدرها فى قسوة، واتسعت عبناها هلما، كأنها تخثى ان يختطفها منها هذا الرجل القابع وراء الجدار المنهار . . ووقفت حائرة جزعة . . ثم مدت قدمها تهم بالمسير . . ولكنها عادت وسحبت قدمها كأنها أصببت بلسعة نار . . انها تحس ان هذا الرجل بسد عليها الطريق . . لن بدعها تمر لتصل الى قبر زوجها . .

وتلفتت حولها في ارتباك كانها تبحث عن احد تستنجد به . . ولكنها لم تجد احدا كلهم خلف الجدران المتهدمة بتبادلون اطلاق الناو وانحنت ووضعت باقة الورد على الارض بجانب الجدار . . وضعتها بر فق كانها توسدها فرائا وثيرا آمنا . . ثم النقطت من الارض بندقية ملقاة بجانب جنة شهيد . . وشدت قامتها واستدت البندقية الى كنفها ، وصوبتها الى الجندى البريطاني المختبىء خلف الحدار . . واطلقت !!

وانتفض الرجل وهو يصرخ صرخة مكتومة .. وارتفع في الهواء وقد انفتح في راسه صنبور من الدم .. ثم هوى قتيلا ! ! .. وراقبته المراة دون ان تهتز .. ثم اعادت البندقية الى جوار جئة الشهيد ، والتقطت باقة الورد ، وضمتها الى صدرها في حنان .. وسارت الى قبر زوجها ..

# - lati

لم تعد تستطيع أن تقول له: «٧» . . أنها دائما تقول : نعم . . . حاضر . . مهما تمادي ، ومهما كان في أوامره من ظلم . . دائما : نعم . . وحاضر ! . .

وهى تذكر ابامها الاولى بعد أن تزوجته .. كانت فى السادسة عشرة ، وقد مضى اسبوع أو أسبوعان وهــو بدللها .. وبجب رغباتها ، وأحيانا كانت تقول له « لا ١ ٣٠٠

ثم لاتدرى ماذا حدث لها بعد ذلك. . لقد تسلل الى شخصينها فمحاها . . لم تعد لها شخصية فى البيت . . ولم بعد لها حق امامه . . كل الحقوق اصبحت له . . وكل الواجبات أصبحت عليها!

وشيئًا فشيئًا كفت عن المقاومة . . لم تعد تطالب بحق ولم تعد تشكو من واجب ، اصبحت له انسانة ليس لها حياة وليس لها كيان ، انها تستمد حياتها وكيانها منه ومن وجوده . . اصبحت شيئًا في البيت . . وترهلت . . وضاع جمالها . . واصيبت بنوع من الخعول والفباء . .

وانجبت بنتين وولدا .. كان هو صاحب الكلمة عليهم ، وهو المتصرف في ششونهم .. وعلمتهم ان بخافوه كما تخافه ، وبطيموه كما تطبعه ، وان بتنازلوا له عن كيانهم وحياتهم ..

وكبرت البنت وذهبت الى المدرسة .. ونالت الابتدائية ..

على وجهه البرىء . . ثم خرج الى الشرفة واخذ يبحث في السماء عن الطائرات المغيرة وبندقيته الصفيرة مرتكزة على كنفه ومصوبة في الهواء . .

انه بسمع صوت المداقع المضادة للطائرات .. ولكنه لا يرى الطائرات ..

وتسلل من البيت .. خرج دون ان تلمحه امه وهي واقفة في المطبخ .. وسار في شوارع مصر الجديدة ، وبندقيت في بده ، والحزم والفضب على وجهه .. سار يتبع صوت طلقات المدافع المضادة للطائرات .. ولمح مدفعا من بعيد ..

واقترب منه . . وقبل آن يصل اليه لمح طائرة معادية في السماء ، فرفع بندقيته الى كتفه . . واطلقها . . واطلقها مرة ثائية . . وثالثة . . وثالثة . . وثالثة . .

دفى نفس الوقت انطلقت قذيفة من المدفع المضاد واصابت الطائرة . .

واحس حسام بشيء بنفرز في لحمه . . وسقط على الارض وعيناء معلقتان في السماء تتبع الطائرة الانجليزية في سقوطها . .

وارتسمت على شفتيه ابتسامة وأسعة . . كانه ادى واجبه . . ثم لم بعد بدرى !

و فتح عينيه وهو راقد في المستشفى ، ولمح وجه والده يطل عليه . . فابتسم في أعياء وقال في صوت خفيض :

- شغت با بأبا الطيارة اللي وقعتها . . ضربتها سندقيتي ! وابتسم الوالد في حنو قائلا :

ا - برافو با حسام . . انت تستحق نیشان . . بکره ۱۱ تکبر
 حتوقع جیش بحاله . .

ونزع الاب أحد الاوسمة التي تحلي صدره ، وعلقه على صدر ابنه وانفرجت اسارير الابن كلها كانها اضبئت بالنور .. نه نام وانحنى الاب يقبله .. ثم انتصب واقفا وعلق مسدسه في جنبه .. وذهب .. الى المعركة ..

وعمست الام :

- مع السلامة . . دينا معاك . .

فرقعت اليه عينين ساخرتين وقالت كانها تشفق عليه : \_ ليه 1 1

وتراجع الاب خطوتين ، تم هجم على ابنته ونزع المجلة من بين يديها . . فتركتها له وهي تبتسم . . ونكاد تضحك !

وفي هذه المرة لم تدعر الأم ، بل نظرت الى ابنتها في اعجاب شديد .. كأنها ننظر الى بطلة . . الى فدائية .. واحست ان شخصينها التى فقدتها قد استردتها في ابنتها . احست ان عمرها الطويل الذي قضته ذليلة تقول « نعم " ستستميده قويا كريما في عمر ابنتها . لقد استطاعت ابنتها أن تقول « ليه » آ . وستقول غدا « لا » . وستكرر « لا » الاف المرات . وستسمعها هي . . مستسمع كلمة « لا » تلقى في وجه زوجها الظالم الجبار . . وستراه يتراجع يوما بعد يوم . . ويفقد سيطرته شيئا فشيئا . . ستراه خاتفا . . مستسلما . .

#### 泰泰泰

واحست الام انها وجدت شيئا تعيش من اجله .. أن ترى زوجها وهو يواجه شخصية اخرى في البيت غير شخصيته .. وانحنت على ابنتها تقبلها .. كأنها تستنجد بها ، لتنتقم لها !! ودخلت المدرسة التانوية . . وعادت يوما الى البيت ، فاستقبلها والدها صارخا:

- شيلى الشريطة الحمرا اللي انتي معلقاها في راسك دى ! ووقفت الابنة ازاءه دهشة . وقالت في براءة :

1844-

وسكت الآب برهة كانه تلقى سكينا .. وذعوت الام كان كارثة وقعت .. انها المرة الاولى التى تسمع فيها واحدا يراجع زوجها فى احد اواموه ..

ثم صرخ الاب كانه افاق:

- انتى بتعارضينى يابنت يا قليلة الادب .. بااقولك شيلى الشريطة دى !

ونُزعت الشريطة .. وهزت الفتاة كتفيها كأنها تهزا منه

#### 泰泰泰

وعاد الاب يصمت .. ويحس بالسكين الذي القنه اليه ابنت ه يتحرك في صدره .. انه لم يسمع في البيت كلمة « ليه » ابدا .. بل انه لم يكن بسأل نفسه مرة واحدة عن الاسباب التي يبني عليها اوامره ..

وبدا بسال نفسه في سره: « لماذا طلب من ابتنسه أن تنزع الشريطة من رأسها » ؟ . . كان بسال نفسه وكانه يجرى عليها تحرية حديدة . .

ولم يجدُ جوابا . . واحس لاول مرة انه لم يكن على حق . . وكاد يشعر بانه ظالم جبار . . وبدأ في قرارة نفسه يحسى بالخوف . . الخوف من ابنته . . انها ستسأله دائما لا ليه لا . . ستطالبه بالاسباب . . سيئاقشها ، وقد تنتصر عليه في المناقشة . .

وكانما اراد ان بستعيد ثقته بنفسه .. ان يثبت لنفسه ان أوامره لا تزال سارية على البيت كله .. لا ترد ولا تناقش .. فقام واتجه الى ابنته وصرخ فيها:

- سببي الجلة اللي في أيدك دي !!

ورفع راسه مرة والتقت عيناه بواحدة منهن . . والنقط صورتها في نظرة واحدة . .

وظلت هذه الصورة تتارجح امام عينيه طوال النهار وطوال الليل .. ولم يكن برى في هذه الصورة واحدة من زميلاته ، بل رأى فيها صورة « بنت » .. بنت يستطيع أن يتزوجها أو يفتصبها أو يضعها في دوار بلدتهم !!

وبدا يرفع راسه اليها . . خلسة كلما وجد في نفسه الشجاعة ليرفعه . . وبدأ يتمنى قتلها كلما وجدها تبتسم . . بدأ يتمنى صفعها كلما وجدها في ثوب يكشف عن دراعيها . .

#### 泰泰泰

كان يخيل اليه في كل لفتة من لفتاتها انها تستهين بشرفه .. وبشرف الجامعة .. وبشرف القاهرة .. وبشرف مصر كلها .. ولكنه قاوم نفسه .. قاومها طويلا .. الى أن راها برققة أعز اصدقائه .. وعرف أن صديقه يحبها وأنه يلاقيها .. بل أن صديقه نفسه كان باني اليه ليسرد له التفاصيل ..

وكبت جرحه . . واخفى ثورته . . روقف بجانب صديقه بدا فع الشهامة والاخوة . .

#### 泰泰泰

ثم رآها مرة مع طالب آخر . . ولم يستطع أن يقاوم في المسرة الاخيرة . . احاطت به غمامة سوداء ، اندفع من خلالها نحو الطالب وانهال عليه ضربا . . ولم ينقذه من الموت الا بقية الطلبة . .

وقال الطلبة : أن أبن الصعيد ثار لشرف صديقه العزيز .. أما هو فقد أحس أنه كان يفرج عن أمنية تمند جدورها في أعماق نفسه : أن يقتل صديقه .. ويقتل البنت .. انتقاما لشرف الجامعة .. وشرف القاهرة .. وشرف مصر كلها .. وشرف بلدته في أقاصى الصعيد ..!

## شرف الجامعة

خطا الى داخل فناء الجامعة لاول مرة وهو ذاهل ١٠٠ كان فى ذهنه خاطر واحد بعلا كل راسه ، وهو أنه بعد قليل سيجلس مع البنات فى مدرج واحد وربما على مقعد واحد . . وقد نشأ فى بلدته بأقاصى الصعيد وهو يعتبر البنات عورة يجب سنرها . . ان أمه لم تخرج من بيت أبيها ألا ألى بيت زوجها ، وأخوته البنات حجزن فى البيت منذ بلفن السابعة من العمر . .

وهو لم يسال نفسه ابدا لماذا يعتبر البنات عورة ، ولا لماذا حجزت امه وشقيقاته في البيت ، ولا يدرى لماذا يدير راسه كلما مرت به امراة في الطريق .. ولا لماذا يتنحنح ويهمهم كلما دخل يبتا من يبوت اقاربه او اصدقائه .. لا يدرى .. رغم ذلك فهو مستعد ان يقتل اخته لو اطلت من الشباك ، ويذبح امه لو حادثها رجل غرب ..

واليوم سيجلس مع البنات \_ مع العورات \_ . . دون أن يتنحنع أو يقول : « با سائر » !!

ولم تكن المشكلة مشكلة البنات . . الما مشكلته هو . . الله يحس كانه يتعرى من ملابسه امام الناس . .

ومضت الابام الاولى وهو منكس الراس لا يرفعها الى واحدة من زميلاته .. الجريئة التى لا تدرى ابن توجه جراتها ، والشفاه الحازمة العنيدة التى تخفى وراء حزمها ضعفا عاطفيا ، وتخفى وراء عنادها تهالكا واستسلاما ، والكتاب الضخم المفتوح بين يديها وعنوانه « قانون العقوبات » وعلى هوامشه رسم لقلب يخترقه سهم، وبين صفحات وردة حمراء ذابلة . .

#### 泰茶泰

ونظر الى اللوحة مرة اخيرة ، وأحس بالراحة . . الراحة من اللوحة ومن صاحبتها . .

وجاءت ترى اللوحة . . ورات صورتها لا كما تراها امام المرآة ، بل كما تراها امام نفسها ، واحست هى الاخرى بالراحة . . احست انها استطاعت اخيرا ان تسيطر على شخصيته حتى فهمها واخضع لها فنه . .

وجلس بعد أن اتصرفت يكتب لها ورقة صغيرة :

« عزیزتی . . لقد کنت لوحة انتهیت منها . . وانی مضطر ان
 ابحث عن لوحة اخری یعیش بها فنی . . وداها »!

وفي نفس الوقت كانت تجلس الى مكتبها تكتب له :

« عزیزی . . لقد کنت ابحث عما احبه فیك . . وقد اکتشفت اننا نحب في الفنانين انتاجهم لا اشخاصهم . . لقد احببتك في صورتي . . وقد انتهيت منها . . وداعا »!!

恭崇崇

ان الصورة معروضة الان في القاهرة .. وعنوانها « فتاة ١٩٥٦ " !! ..

## لوجة العام

كان طالبا في كلية الفنون ، وكانت طالبة في كلية الحقوق . وتحابا . . وعاشا في الحب حتى انتهى كل منهما من دراسته ، واشتغل هو بالرسم واشتغلت هي بالمحاماة . .

ورغم ذلك لم يكن احدهما واثقا من اله يحب الآخر ... كان كل مايعلمه هو ، انه يرى فيها لوحة فريدة حاول النيرسمها عشرات المرات ، وفي كل مرة كان يرى في رسمه شيئا ناقصا ..

وكانت كل ماتعلمه انه شخصية متمردة تحاول ان تخضعها فلا

تستطيع ..
وفيما عدا ذلك كانا دائما على نقيض .. كانت حياته بلا نظام
وبلا ترتيب ، وكانت حياتها منظمة مرتبة .. وكان لا يحسب
حسابا لكسبه ، وكانت تسعى في كل خطوة وراء قرش . وكان
بحاول ان بقبلها في اى وقت وفي اى مكان . . في مكتبها ، وفي
المحكمة ، وفي الشارع . . وكانت لاتسمح له بتقبيلها الا في الوقت
الناسب والكان المناسب

وجلس يوما يحاول ان يرسمها للمرة العشرين . . وأغلق على نفسه الباب ومضى عليه يومان وهو امام لوحته وقرشاته في يده. .

ثم القي الغرشاة ، ونظر الى اللوحة من بعيد ...

انها هي . . بكل خطوط وجهها وكل معالم شخصيتها . . العيون

وتعددت بينهما الليالي ، حنى اصبحت ايامهما ليلا منصلا مثيرا عنيفا .. وانتفض أمامها شرفيا بكل ما في الشرق من عناد ومن غيرة عمياء ومن قسوة ..

کان بعلی علیها ارادته فی کل کبیرة وصغیرة ، وکان بحرم علیها ابتسامتها التی کانت توجهها لکل الناس ، و بعنعها من ان ترقص مع غیره او آن تو فع الکلفة بینها وبین اصدقائها من اهل وطنها . وکان بحاسبها کل لیلة علی کل لفتة من لفتات عبنیها ، وکل کلمة تخرج من شفتیها . . ثم بضربها . . وبضربها . . الی أن بری دموعها بین عینیها فیجففها بقبلاته و بهدی نشیجها بین احضانه . .

وقد أحبته ، أحبت في قسوته ، وفي غيرته ، وفي صفعات كفيه ، وعرفت أنه لم يعد مجرد مفامرة ، بل أصبح قطعة من حياتها . .

واحبها بكل شبابه . . احبها حتى كره أن يعود الى وطنه . .

ولكنه كان يجب ان يعود ، فقد صرف كل ما معه من نقود في نصف المدة التي قدرها ، بل اضطر ان يستدين ، ، واضطر اخيرا ان يبيع بعض ثيابه ، وأن يرهن سيارته . . فقد كان ينفق عليها نغير حساب . .

ولم تعلم أنه قرر العودة لافلاسه ، أنما أقنعها بأنه بعود ليتولى أعماله . . فسافر ألى مصر بعد أن ترك سيارته في باريس ، وسافرت هي ألى أمريكا ، واتفقا على أن يلتقيا بعد سنة شهور في نفس الفندق . .

وعاد الى باريس ببحث عن قلبه ، وعن سيارته . . وقد عاد وهو لا يملك شيئا ، اذ كانت قيود تحويل التقد قد فرضت . . ووجدها في انتظاره . .

> وعاشا الليلة الاولى على خفقات فلبيهما لا يتكلمان . . وقام في الصباح وهي تجذب عنه الفطاء وتصرخ مرحة : - قم أيها المارد الكسول . . سندهب الى نيس !

ومد كفه الضخمة وجذبها من شعرها الى أحضانه ، وقال وهو بشكلم بينا شفتيها..

# أجلام الصغار

عندما كنا صفارا كنا نحلم ببنت السلطان او بنت الليونير ، التى تلقى بنغسها تحت اقدامنا ، فجأة بلا مقدمات وبلا سبب الا الاعجاب بشبابنا الفض ، ثم تصحبنا في سيارتها الفخمة الى قصرها لنقضى ليلة من لبالى هارون الرشيد وقد نعيش بعد ذلك في التبات والنبات ونخلف صبيانا وبنات . . .

انه حلم طاف بخيال كل شاب سواء في يقظته أو نومه . . وقد

ظل دائما مجرد حلم !!

ولكن هذا الحلم تحقق الحيرا في حياة احد اصدقائي:

سافر الى اوربا منذ عامين ومعه سيارته الصغيرة . والتقى بها في احدى حانات باريس ، وكل ما عرفه عنها انها سائحة امريكية ، وكل ما كان يبدو عليها انها موظفة في احدى الشركات او البتوك . وتسعة اعشار السائحات الامريكيات من الطبقة المتوسطة . . طبقة الموظفات والمدرسات وناظرات المدارس !!

وكان كل منهما يسمى الى مغامرة عنيفة بسجل بها زيارته لباريس ، ويعيش في بلده على ذكراها . . وقد وجدت فيه حلما منيرا من الشرق ، ووجد فيها حلما من الدنيا الجديدة ، وشرب كل منهما حلمه في كأسه حتى فاضت بهما الاحلام فانتقلا الى غرفته !

واخرجت من حقيبتها عددا ضخما من الدولارات وشيكات السياحة لا ترافلوز شيك ال ووضعته في بده . .

ونظر الى آوراق النقد فى ذهول وكأنه لا يصدق عبنيه ، ثم تركها وخطا خطوات واسعة سريعة داخل الفندق ، ووفف أمام المدير وصاح به :

\_ ماذا تعرف عن هذه السيدة ! . .

وابتسم المدير على الطريقة الفرنسية وقال وهو يغمز باحدى

\_ كتب اظنك تعرفها منذ زمان طويل ا

وصرخ كانه مجنون:

\_ ماذا تعرف عنها ا

وقال الدير وهو يرتجف:

\_ انها امريكية . . وهي ملبوتيرة . . وهي من احسن زبائننا . .

非非非

وتركه ، وعاد اليها . .

عاد في خطى بطيئة وقد تدلى راسه فوق صدره كانه أصيب نكمة . .

وسالته وهي تبتسم في مرح:

\_ هل كنت تسال عنى مدير الفندق ا

قال وهو يحاول أن يبتسم ابتسامة مصطنعة :

\_ لماذا لم تقولي لي أنك مليونيرة ؟

- الله لم تسالني . . ثم . . هل يفير ذلك مما بيننا شيئا ؟ وقال وهو لا يستطيع أن يواجهها بعينيه :

!! lälles .. y \_

وجلس فى مقعد القيادة ، وجلست بجانبه ، وقاد السيارة الفخمة فى شوارع باريس ، وهو يتذكر حلمه عندما كان صغيرا . . عندما كان يحلم مثلتا بالليونيرة التي تلفى بنفسها تحت اقدامه وتضع ثروتها بين بديه . . لقد تحقق الحلم اخيرا . . انه يستطيع الآن ان يستولى على كل هذه الملايين ، يستطيع ان يمتلك هذه السيارة ،

\_ لن تذهب الى نيس . . ولن نبقى في هذا الفندق . . سننتقل الى افقر واقدر فنادق باريس ، فالحقيقة التي يجب أن تعلميها أنى لا أملك شيئا هذه المرة ، لا أملك حتى سيارتي !!

وضحكت . . ضحكت كثيرا حتى آغتاظ وظنها تضحك منه ، فاضطر أن يصفعها ليسكتها . . وتحملت الصفعة وهي لا تزال تضحك قائلة :

- لا تحمل هما يا حبيبي . .

وتركته ليدخل الحمام ، واتصلت هي بالتليفون ٠٠

وخرجا سويا من الفندق ، فوجد امام ألباب سيارة « كاديلاك » طراز ٥٣ فخمة مكشوفة ، وقف ينظر اليها في اعجاب

قالت سنسمة:

\_ هل تعجبك هذه السيارة ؟ . .

قال كانه يتنهد:

- - احدا

杂杂杂

وتقدمت نحو باب السيارة وفتحته ، وانحنت في حركة تعثيلية فائلة :

\_ تفضل . .

وابتسم في حسرة وقال وهو يحاول أن يضحك :

\_ دعى هذه السيارة . . فان رجل البوليس قادم . .

وقالت جادة :

\_ انها سيارتي !!

ولم يصدق ، ودار بينهما جدل طويل انتهى بأن اخرجت له رخصة السيارة واسمها مسجل فوقها . .

وقال وهو في شبه ذهول:

\_ حتى وأو كانت سيارتك ، فانى لا استطيع السفر الى نيس

. . اتا لا املك شيئا . .

وقالت وهي تتودد له:

- لقد دعوتنى طول اقامتى في باربس المرة الماضية . . وانا ادعوك هذه المرة !

\_ لا تكن عبيطا . . الله كنز فتح لك ! قال مترددا :

ـ لا استطيع . . احس انى اصبحت موظفا عندها ! ـ افرض يا سيدى . . هذا احسن من أن تكون موظفا في الدرجة الخامسة !

#### 泰泰泰

ولم يهن عليه أن يترك الكنز يقلت منه ، ولم يهن عليه أن يحطم حلمه الذى راوده وهو صغير ، فقبل زواجها . . وذهبا الى السفارة الامريكية في باريس فر فضت السفارة أن تعقد زواجهما لانها لاتعتر ف بالمفامرات ، فطارا الى جنيف ورفضت السفارة هناك أيضا أن تعقد زواجهما ، فطارا الى مدريد فقوبلا بالرفض . . واخيرا أضطرا أن يذهبا الى طنجة ، الميناء الدولى الافريقي الذي يعيش على التهريب، حتى تهريب الازواج والزوجات ، وهناك عثرا على رجل من رجال الدين عقد زواجهما طبقا للشريعة الاسلامية . . زواجا لا تعتر ف به أمريكا !

وكانت ليلة الزفاف جحيما خرج منه منكس الراس . . كالموظف اللي لم يؤد واحبه !

وعرض عليها أن يطلقها وأن يفترقا . ولكنها رفضت ، فهى تحبه ، وهى تريده ، وهى تعلم أنه يعانى أزمة نفسية ستمر وبعود البها بعدها كما كان . . قويا . . شابا . . يصفعها ويملى أرادته عليها . .

#### 崇泰崇

واتفقت معه ان تسافر وحدها الى وطنها لتشرف على بعض اعمالها ، ، ثم يلتقيان بعد ثلاثة ائسهر في جنيف . .

وسافرت بعد أن أمرت مصرفها في جنيف بأن يدفع له كل شهر الف دولار . .

وقبض الالف الاولى وبعثرها في ليال صاحبة حمراء كان يخيل اليه خلالها انه ينتقم منها وينتقم من جميع بنات حواء .. وقبض الالف الثانية .. ولكنه لم يستطع أن يستمر في انتقامه وان ببتنى قصرا فى كل عاصمة ، وان يصرف بلا حساب..و..و.. ولكنه لم يحس لحلمه صدى فى قلبه .. احس ان هناك شيئ يضابقه كان ياقة قميصه تكاد تخنقه ، او كان حداء قد ضاق على قدمه ، واحس انه يقود هذه السيارة كانه سائق اجي ..

ورغم ذلك فقد حاول أن يبدو طبيعيا . . أن يضحك ، وأن يصحك ، وأن يصيح ، وأن بعلى أرادته . . وطاف معها حانات باريس وشرب كثيرا ، أكثر مما تعود أن يشرب وكانه يبحث في كاسه عن شيء ضاع منه . .

#### 杂杂杂

وعندما عاد الى غرفته فى آخر الليل ، لم يستطع أن يحاسبها على لفتاتها كما تعود ، فقد شعر أنه أمام رئيسه فى الكتب وهو لم يتعود أن يحاسب رؤساءه . . وعندما حاول أن يضربها لم يستطع لانه لم يتعود أيضا أن يضرب رؤساءه

وعندما قبلها احس كانه يصنع قبلته صنعا ..

وعندما اخدها بين ذراعيه احس انه يقوم بمهمة رسمية!
وسافر معها الى نيس ، واستأجرا هناك قصرا كانا بدعوان اليه
كثيرا من الاصدقاء ، وبقيمان كثيرا من الحقلات الباذخة . . وكان
المال لا يكاد بنفد من حافظته حتى تملاها له من جديد . . كان كل
شيء يريده بين يديه . . ولكنه كان يفقد كل يوم قطعة من خصيته،
حتى عجز تماما عن السيطرة على نفسه ، فلم يعد يستطيع ان
يسيطر عليها ، لم يعد يستطيع حتى ان يشعرها برجولته . .
واصبح يكره ان ينفرد بها ، ويكره الليل . . فملا ليله وتهاره بالناس

أما هي فلم تنفير . . كل ما هنالك أنها لم تعد تخفي ملايينها وثراءها العريض . .

. كانت لا تزال تحبه ، ولا تزال تحن الى صغماته ، واعتبرت ان ما حدث له لا بعدو أن يكون ازمة نفسية لا تلبث أن تزول . . بل أنها أوحت ألى احد أصدقائه أن يحدثه في أمر زواجه بها . . وقال له الصديق :

### able

كان بوما هادئا حميلا . .

وكان الزوجان الشابان قد استكان احدهما الى الآخر . . وفجاة دق جرس الباب ، واطل عامل فى احد محلات الزهور يحمل باقة من الورد الاحمر . .

واخذ الزوج الباقة وصرف العامل .. ثم قرأ البطاقة المرفقة : « الى السيدة حرم .. مع خالص الشكر » ثم لا توقيع ! .. وعاد الى زوجته متسائلا ..

ولكن الزوجة بدت اشد حيرة منه ..

واستعرضا اسماء جميع الاصدقاء الذين يحتمل أن يوسل أحدهم هذه الباقة ، فلم يصلا الى شيء ، ولم يعرفا مناسبة تقتضى أرسال الورود اليه أو اليها . .

وقام الزوج وامسك بالتليفون واتصل بمحل بيع الزهور يسأله عن اسم المرسل، ولكن المحل اعتذر عن ذكر الاسم ما دام صاحبه لم يذكره، وليس هناك قانون يحتم على اصحاب محلات بيع الزهور تسجيل اسماء المسترين ...

وفى خلال كل ذلك كانت ابخرة الشلك تتزاحم فى رأس الزوج واشتد ضفط البخار حتى حدث الانفجار . .

واذا بالزوج يتهم زوجته بالخيانة ، وبأن لها عشيقا وقحا بلغ

#### 染松岩

و فجأة ، حزم حقائبه وعاد الى مصر دون أن يترك لها عنوانه . . .
الله يجلس الان في قهوة « كافيه ريش » بشارع سليمان . . .
يلعب الطاولة ويضحك مل شدقيه ، ويفلس في يوم ٢٥ من كل شهر
لقد عاد كما كان . . رجلا كاملا . . يملى ارادته ويصفع الفتيات،
من هو ؟ . .

اسالوا زبائن مقهى « كافيه ريش » !!

لاذا لم توقع باسمك على البطاقة التي ارفقتها بالباقة ؟ . .
 قال وهو لا يكذب :

\_ هل حدث هذا ؟ ربما . . فانا كما تعلم كثير النسيان . . ولكن ؛ لماذا تصرخ في وجهى ، ولماذا تسالني كأنك تحقق معى ؟ ! وضعلت أعصابي ، ولم أقل له شيئًا . .

#### 泰泰泰

ولم اقل شيئًا أيضًا للزوج ولا للزوجة . . قلا أمل في اصلاح ما حدث ، فقد نزوج الزوج من اخسرى ، وتزوجت الزوجة من آخر . . .

من وقاحته ان يرسل لها الورد الاحمر الى منزل الزوجية . . وانكرت الزوجة . . واقسمت على المسحف ولكن الزوج لم يستسرح . . وتوالت الازمات . . حتى وقع الطلاق ! . .

#### 泰泰泰

كان هذا منذ ثلاث سنوات . .

وفى الاسبوع الماضى عاد احد اصدقائى من الخارج بعد أن قضى ثلاث سنوات فى بعثة دراسية ، وسالنى عن الزوجين ، قلت : \_ انفصلا . .

قال :

- خسارة . . لقد كنت اعتبرهما اسعد زوجين . . حتى انى ارسلت لهما باقة من الورد قبل سفرى . .

وكدنا ننتقل الى موضوع آخر ، ولكنى تذكرت حادث باقة الورد الني كانت سبب الطلاق ، فالتفت اليه وانا اكاد اصرخ في وجهه :

\_ لماذا أرسلت لهما باقة من الورد ! ! . .

واجاب صديقي دهشا من صراخي :

- كانا قد دعياني الى العشاء في بينهما قبل سفرى بشهر تقريبا ولم أنعكن من رد الدعوة ، فرايت ان اعتدر بهذه الباقة . .

\_ هل ارسلتها باسم الزوجة ؟ . .

قال في براءة :

- طبعا ، فهذه هي الأصول . . ان ترسل الورود الى مضيفك باسم زوجته . .

قلت:

\_ هل كانت الباقة تضم وردا احمر ؟

قال :

اظن . . فقد كتا في الصيف ، والورد الاحمر هو الغالب في جميع محلات الزهور . .

وصرخت في وجهه:

الثامنة والثلاثين من عمره .. قوبا بافعا لا يزال في مرح صباه .. وتقدمت اليه في خطى مرتجفة وعيناها معلقتان بوجهه الاسمر .. ونظر اليها كأنه بتذكر شيئا ، ثم قال :

ـ باه .. مالك عجزت كده .. اللي يشوفك يقول عليكي اكبر

#### 泰米米

واحــت كانه طعنها . . انها فعلا تبدو عجوزا . . لقد امتص طموحها كل شبابها وكل حيويتها . . وتركها تفـــلا كالبرتقــالة المصوصة !

وقالت له في صوت مرتعش : \_ حدثني عن نفسك !

ولم يحدثها ، انما جذبها من يدبها كأنها طفلة وسار بها الى بيته . . بيت متواضع ، ليس كبيتها . . ليس فيه نجف كريستال ولا مقاعد اوبيسون . . ولكن فيه ضحك ومرح وطيبة وحب . . ذوجتا تضحك ، واولاده يضحكون ، والمقاعد الخشبية تضحك . .

وقال لزوجته وهو بقدمها اليها: \_ الا تعرفينها . . انها حبى الاول ! وقالت زوجته في مرح: \_ اهلا . . انا حبه الاخير!!

وعادت الى قصرها الانبق . . الى الوحشة والفراغ . . والندم !!

### 2sty

الفتاة الطموحة لا تستطيع أن تحب . . أن طموحها يغلب عواطفها واتوتتها حتى لا تعود تراهما أو تحس بهما . . وكلما أشتد طموحها بعدت عن عواطفها وأنوتتها . .

وقد روت لى قصتها . . قصــة فتاة فى السادسة عشرة من عمرها ، احبت . . وكان يمكن ان تسعد بحبها . . ولكن طموحها غلف هذا العب بقلاف سميك فلم تعد تحس به ، وظنتانها تستطيع أن تستغنى عنه . . وسارت فى الطريق الطويل الذى اختارته لنغسها . . الطريق الذى لا ينتهى . . ولم يعد الرجال فى حياتها سوى درجات سلم تصعد عليه ، وبعضهم غذاء لابد منه . . الى ان وصلت . . أو تعبت من كثرة الصعود فاستراحت على احدى القمم . . واسترخى طموحها ، وبدا القلاف السميك بنزاح عن عواطفها . . وعادت تحس بالحب . . نفس الرجل الذى احبته وهى عواطفها . . وعادت تحس بالحب . . نفس الرجل الذى احبته وهى فى سبيل طموحها . . وبدأت تحس بالندم . . تحس أنها ضبعت به عمرها فى سبيل اوهام . . وان كل ما وصلت اليه أوهام . . الشهرة واللل والنجاح ، كلها أوهام . . ان الحقيقة الوحيدة فى الحياة كلها ،

وخرجت تبحث عنه . . نفس الغنى الذي ضيعته ووجدته في

حاجة الى مائتي جنيه على الاقل !! . .

ولم تطلب منه شيئا ، فهى تعلم انه فقير . . انما ابلغته انها مضطرة الى العودة الى باربس واتفقت معه على أن بلحق بها بعد أن يدبر أجر السفر . .

#### 条条条

وحددت له موعدا على انه موعد قيام الطائرة ، واتفقت معه على أن يصحبها حتى المطار . . وقبل هذا الموعد بليلة واحدة ارسلت اليه بطاقة مع رسول تقول له فيها انها اخطات في تقدير موعد قيام الطائرة وانها اضطرت الى أن تفادر مصر قبل أن تودعه . .

ولكتها لم تفادر مصر بل بقيت تبحث فيها عن مائتي جنيه ! . .
واتبعت اقصر الطرق في البحث . . فجلست في بهو الفندق
تراقب الرجال وبين شفتيها ابتسامة تدعوهم بها . . ولكن احدا
لم يقبل الدعوة . . فقد كانت أجمل وأرشق وأنظف من أن يتصور
رجل أنها تدعوه . .

وخطت خطوة اخرى ٠٠ فتعمدت ان تصلطم بواحد من نزلاء الفندق . . ثم قالت له بصراحة : ابن تذهب هدا المساء » !!

ودعاها الرجل ، وقضت المساء معه ، ثم قضت معه الليسل كله .. واعتقدت انها ستقوم في الصباح فتجده قد وضع في حقيبتها مائة جنيه أو خمسين جنيها على الأقل .. كانت تعتقد أن عدا هو الثمن في مصر .. ولكنها لم تجد شيئا في حقيبتها ، فأن الرجل اعتقد أنها من الهواة لا من المحترفات!

وخطت خطوة ثالثة فاصبحت تحدد الثمن مقدما . . ولم تستطع أن تصل ألى ثمن أعلى من عشرة جنبهات . . ولجأت ألى « البارمان » وعقدت معه أتفاقا صريحا . . واستقل « البارمان » تفوذه ورفع الثمن ألى عشرين جنبها . .

وقضت اسبوعا في شقاء .. شقاء روحها وشقاء جسدها .. ثم لم تعد تطبق فعادت البه .. الى الشاب الذي احبته ..

### وعادت

كانت تبحث عن مائني جنيه . .

انها فرنسية تعمل موظفة في احد بنوك باريس ، واستطاعت أن تدخر مرتبها وتبيع شقتها التي كانت تقيم فيها ، ثم غادرت باريس في رحلة حول العالم . .

وطافت بعدة عواصم الى أن وصلت الى القاهرة وأقامت قى احد فنادقها . .

والتقت بشاب مصرى بعمل رساما .. كان يرسم ، ثم يبيع لوحاته بأى تمن .. وقد تمر به الشهور قبل أن يبيع لوحة واحدة .. كان فقيرا ، يوهيميا ، يقيم في غرقة باحد الأحياء الوطنية لا تضم شيئا الا سربرا ، وادوات الرسم ، وعشرات من أشباء صغيرة لبس لها معنى الا في راسه .. ولكنه كان جميلا ، معشوقا ، واسع العينين ، يندفق شبابا ومرحا ..

وعاشت معه حياته البوهيمية . . ولم تكن تتركه الا لحظات كل صباح ربتما تذهب الى الفندق وتبدل ثيابها . .

ومدت اقامتها في مصر مرة بعد المرة . . ثم تنبهت فجاة الى امر من ادارة الجوازات بمغادرة الاراضى المصربة في خلال خمسة عشر يوما . . وتنبهت الى انها قد انفقت نقودها كلها . . وانها لم تدفع بعد حساب الفندق ولم تشتر تذكرة الطائرة او الباخرة . . وانها في

## أمريكية في القاهرة

أن أبرز معالم شخصيتها . . الذكاء !! وأجعل ما فيها جبهتها العالية . . أعلى قليلا من جبهة العالم بنشتين !!

وقد تستطيع أن تنزع عينيك من فوق جبهتها العالية ، لترى عينين ذرقاوين في لون مياه البحر عند شاطىء مرسى مطروح . . وشفتين رفيعتين معبرتين لا تسكفان أبدا عن التدخين ولا عن الكلام . . وشعر ذهبي ناعم تتركه ينسدل فوق راسها كقش القمح المبتل . . ولكن كل هذا لن يلهيك عن الجبهة العسالية التي تشع ذكاء . .

هل اسعدها هذا الذكاء الحاد ؟ ! . .

جاءت وفي طيات صدرها قصة ، كانت فيها ضحية لذكائها حاد ..

عرفت شابا وهي طالبة في الجامعة .. شابا هادلا بخطو في الحياة خطوات بطيئة ولكنها محكمة . . وكان يشتقل عاميلا ميكانيكيا وفي الوقت نفسه يدرس القانون .. وكان زوجا وله ابن صفير .. كان سعيدا الى أن دخلت حياته ..

واعترفت له بكل شيء !! ..

قالت له انها أرادت أن تعفيه من مسئوليتها .. وانها تعلم أنه فنان رقبق رقد خافت على فنه ورقته من أن يزعجهما ضيتها ٠٠ قالت له أنها ضحت في سبيل الحرص على أبقاء حبه ، فقسد خشيت على هذا الحب من أن يتعكر ..

杂杂杂

ولم يصفح .. صفعها ، وطردها ..

ولم تكد تخرج حتى جمع كل لوحاته ورهنها عند عارض يهودى في تظير مبلغ خمسين جنيها . . وطاف يأهله واصدتاله

وجمع منهم خمسين جنيها اخرى .. ثم وضع كل ما جمعه في طرف تركه لها في الفندق ، دون أن يكتب لها كلمة او يـــوقع بامضائه ..

ft mate

وعادت الى باريس . . انها قصة واقعية . . حدثت في القاهرة . .

وكل حجر في القاهرة ، ينطق بقصة !! ..

وقضت ایاما تعیسة ، الی ان النقت بهصری آخر ، لم یحبها ولکنه ارادها ، ولم یبهره ولکنه ارادها ، ولم یبهره ولکنه ارادها ، ولانت تسرد آرادها نیبدو آنه یسخر منها . . وکان برکز عینیه دانما فوق شفتیها . . الی آن وجدت نفسها بین احضانه وشفتیها ملکا له . .

#### 泰泰泰

وعاشت معه اسابيع . . عاشت امراة بلا عقل . . فهو لا يريد ان يعترف ان لها عقلا ولا يريد ان يرى فيها سوى المراة وقالت له:

\_ انى انسانة مثلك !! ..

قال:

\_ انك امراة .. وانا سيدك !! .. وصحت :

ب انت مفرور . . انت حيوان . . انك مجموعة من مركبات النقص التي يعاني منها الشرق !! . .

ورفع يده الخشئة الثقيلة وصفعها ..

وسقطت على الارض تخور كالنمرة الدبيحة . . ثم الدفعت اليه واظافرها تبحث عن عنقه . .

وصفعها مرة ثانية .. ثم اخدها بين دراعيه واسكتها سفته !!

وقام في اليوم التالي فلم يجدها ..

لقد فرت ..

فرت لتعيش تتعذب بذكائها . . الذكاء الحاد الذي يشع من الجبهة العالبة !! . .

احبته . . وبهره ذكاؤها . . تم استسلم لهذا الذكاء . . وقى وقت قصير وجد نفسه تحت سيطرتها الكاملة . . ولم تنقض شهود حتى طلق زوجته وترك ابنه وعاش معها . . ثم بدا يفقد شخصيته امام ذكائها . . كانت هي التي تدبر له كل شيء وهي التي تقسول كل راى . وانتهى به الامر الى أن ترك عمله وترك دراسته وعاش لها . . هي التي تعوله بذكائها . .

واصبح يقضى يومه جالسا فوق فرع شجرة يعزف « الاوكرديون » حتى اذا عادت نزل من فوق الشجرة وأعطى نفسه لها ٠٠

#### 泰米米

وفى احد الابام تركت ف وق فرع الشجرة ، وذهبت الى عملها ، وكانت تقود فرقة تصوير تلتقط صور التاس فى الشوارع والحفلات وتبيعها لهم . . وعندما عادت لم تصحم انفام الاوكرديون » تستقبلها من بعيد وتزفها اليه . . ولم تجده فوق فرع الشجرة . .

لقد فر ٠٠

وعيشا حاولت ان تعشر عليه ٠٠

وقضت شهورا تعبسة ثم غيرت مجرى حياتها ، وجاءت الى القاهرة . .

والنقت بشاب مصرى معروف بعمل فى احدى الشركات . . واحدته وبهره ذكاؤها . . وبدأ هذا الذكاء بفتح له أبوابا وأسعة لطرق العيش ، فاستقال من الشركة التي يعمل بها واستسلم ادا

ولم تمض أيام حتى وجد نفسه لا يعمل شيئا الا أن ينتظرها حتى تعود من عملها فيطوف معها شوارع القاهرة حتى الساعة الخامسة صباحا يستمع ألى آرائها التي لا تنتهى كأنه تلمبذ مطبع . .

ومضت شهور ، وعادت يوما من عملها فلم تجـــده ...

لقد فر ٠٠٠

الدافقة التي لا تهدا .. كانت اكثر البنات تجرءا عليه ، وكانت اقلهن حرصا على التمسك بالبروتوكول في مخاطبته ، وكانت دائما تجعله يضحك ..

#### 泰泰泰

وفى احدى الامسيات اصابها ارق وخرجت الى الشرفة بعد ان نام الجميع . . ووقفت تستنشق الهواء وهى ترتدى لياب النوم . . قعيص من الحرير ، وفوقه « روب » من الحرير . .

و فجأة أحست بحفيف أثفاس تحيط بها . . واستدارت ، فاذا بعود ثقاب بشتعل أمام وجهها وترى من خلفه وجه الملك . .

وذعرت لوهج عود التقساب . . وترنحت من المفاجاة . . ثم

سقطت فوق صدر فاروق !! ...

وضحك فاروق كثيرا كالاطفال؛ لانه استطاع ان يخيفها . . ثم جذبها من يدها ؛ وسارا في معرات الحسديقة يتحادثان ويتضاحكان . . والنسيم يدفع ثوبها الحريرى الى الوراء فيبدو كانه جناح ملاك ٠٠ جناح وردى ٠٠ ويلصق قميصها بجسدها فتبدو كتمثال لاحدى آلهة الرومان مسه الليل فدبت فيسه الحياة . .

ولم يحدث بينهما أكثر من ذلك . .

حدیث .. وضحك .. وخطوات فى معرات انساص . . وكان هذا كافيا لتبيت تحلم بالملك .. وبان تكون ملكة ! وعادت من انشاص وقد تغيرت..

لم تعد بريثة .. انها أصبع في راسها امل تحاول ان تحققه، وخطة تسمى الى تنفيذها ..

واخذت « تتمحك » فى كل من يمكنه ان يوصلها الى لقــــاء فاروق مرة ثانية . . اصبح حديثها كله عنه ، واحلامها كلهــــا حوله . .

وانقضت شهور . . الى ان دعته كريمة مليونير مصرى معروف الى سهرة تقيمها في بيتها بالاسكندرية . . وهناك التقت بفاروق مرة ثانية . . وتذكرها ، وخصيها

### ضحيةأغرى

التقيت بضحية من ضحابا فاروق . . الملك السابق !! . .

ضحية لم يسمع عنها أحد . .

كانت في السآدسة عشرة من عمرها ، وكانت طالبة في مدرسة « الليسبه » بمصر الجديدة . . ولم تكن اجمل البنات ، واكنها كانت تمناز بحيوية دافقة ، فهي لا تهدا أبدا ، ولا تكف عن المرح ، ولا عن تدبير « المقالب » البريئة للمدرسات والزميلات . . ان كل مكان تحل به تثير فيه ضحة !

ودعيت طالبات القصول العليا بالمدرسة لقضاء اسبوع في قصر النساس في ضبافة الملك . . وكانت عده هي العادة كل عام . . ان يدعي القطاف الجسديد من بنات الليسيه ليقوم فاروق بتدشينهن !

وقاد مسيو « كوميتون " -مدير مدارس الليسيه - بناته الى انشاص ، وكل منهن تحمل في حقيبتها افخر ثيابها ، وافخر

ما تملكه من . . قمصان النوم !! . .

وانقضى الاسبوع والبنات بعرحن فى رحساب الملك ، والملك يعرح فى رحابهن . . كان يلعب معهن الاستفعاية ، ويرقبهن وهن يسبحن فى حمام السباحة كحوريات الاحلام ، ويتنساول معهن وجبات الطعام . . ثم يختص واحدة أو اثنتين بعطفه الكريم !!. واستطاعت خلال هذا الاسبوع أن تلفت نظر الملك بحبويتها فقدت طبيعتها وشخصيتها ، ثم تاهت وهي تبحث عن شخصية حديدة . .

泰泰泰

لقد طلقت منذ ثلاثة شهور ..

وهي الان تبكي . .

تبكى لأنها لا تعلم أى نوع من الازواج تريده . . فالاغنياء لا يسعدونها ، والفقراء لا تريدهم ، وقلبها لا يحب لانه جف مند مسه الحلم الكاذب ! . .

ترى ، هل كان فاروق بدرى مدى جنايته على البنات . . البنات اللاتي بذكرهن ، والبنات اللاتي بنساهن . ، وبنات الليسيه اللاتي كان يدعوهن الى انشاص ؟ ! باهتمامه طول الليل .. وتعمدت ان تحتفظ بمرحها وحبوبتها الدافقة وان تنجراً عليه وتنجاهل اصول البروتوكول ٠٠ ولكن مرحها هذه المرة لم يكن مطبوعا ، ولكنه كان مرحا مصنوعا ..

恭恭恭

وربما لاحظ فاروق ذلك ، وربما لم يلاحظ . ولكنه نسيها كما نسى كثيرات ، غيرها ولم تستطع أن تلتقى به مرة اخرى .. ولكنها لم تنس أحلامها ..

ومضت سنوات قبل ان بستطيع اهلها ان يجبروها على الزواج من شاب كريم . . كان مفروضا بوما انها تحبه وان غاية آمالها ان تتزوجه . . ولكن الاحلام الكاذبة كانت قد قضت على الحب الصادق . . والآمال قد تغيرت . . الم يهتم بها يوما الملك ؟ الم تكن قريبة جدا من عرش مصر ؟ . . قكيف تستطيع ان تعيش مجرد زوجة لشاب مجهول ؟ . .

وطلقت من زوجها بعد عام واحد ..

واستطاع هذا ألطلاق ان يُزحزحها عن آمالها قليلا . . فان اللك كان قد تزوج من ناريمان..

وبدأت تبحث عن زوج آخر ، أن لم يكن ملكا ، فعلى الاقـــل بستطيع أن يضمن لها حياة أقرب ألى حياة اللوك . .

ووجدت هذا الزوج ..

شاب تافه فارغ .. ولكنه غنى ! ..

ودام هذا الزواج خمس سنوات .. قضتها في كباريهات القاهرة ، وفي مصابف ومشاتي أوربا ، وفي رحلات الصيد ..

كانت تقوم من النوم في الساعة الواحدة بعد الظهر ، وتتناول غداءها ، ثم تسلم نفسها للحلاق والخياطة و « المساجي » ثم تبدأ حياة الليل . . تماما كما كان يفعل فاروق . . وكانها ملكة . وتكنها لم تكن سعيدة . .

لانها لم تكن ملكة ..

كانت دماؤها قد تسممت . . وكانت نفسها قد تعقدت . .

كوجه عروس كبيرة في واجهة محل يبيع لعب الاطفال !! . . ومنذ عامين وماريا تحمل في صدرها قلب جريحا وتطوف به العالم ، الى أن استقرت في فندق ميناهوس حيث تقيم منذ خمسة شهور . .

泰泰泰

انها من عائلة اسبانبولية عربقة تربة من اضخم عائلات برشلونة عراقة وثراء • • وقد عرفت عناك شابا احبها ومالت اليه ، وسألها الزواج قوافقت ، لا لانها تحبه ، ولكن لانه بصلح زوجا ولانها تميل اليه . • وكان والده يقيم في خارج اسبانبا حيث يشرف على اعماله الواسعة في الكسيك ، قلما عاد اخذها خطيبها ليقدمها اليه ، وما كادت تراه \_ ترى الوالد \_ حتى احست أن عمرها كله تجمع بين عينه . . احست أنها ارتبطت آلى الابد بهذه الرجولة المكتملة الخشنة ، وهذا الصوت العربض الأجش ، وهذا الوجه الذي احرقته شمس الكسيك ، وهذه السوالف الطويلة التي يقطيها الشعسر الابيض . .

وكانت صريحة في عواطفها . . ففسخت خطبتها بالابن والمطت نفسها للاب بلا وثبقة . .

وثارت عليها مجتمعات برشاونه . والسنة الاسبانيات اقسى وامر من السنة المصريات . واضطر الاب ان يفر بها الى الكسيك . ولكن مجتمعات الكسيك ثارت عليهما ابضا . فغرا الى الارجنتين . . ثم الى البرازيل . . ثم الى اميركا واوربا . . وقضيا ست سنوات بقران من بلد الى بلد . .

وكانا دائما يشعران بنقص كبير لا يستطيع حبهما أن يعوضهما

泰泰泰

لم يكن ينقصهما رغد العيش ، فالرجل واسع الثراء . . ولكن ينقصهما المجتمع الذي يعترف بهما ويحبهما . .

والاحساس بالانسائية لا يكتمل الا داخل المجموع . . وقد كان المجموع قاسيا عليهما ، يفتح لهما الابواب ولا بسمح لهما بالدخول، ويقدم لهما الكاس ولا يشاركهما فيها . .

### الضفائر السود

واذا نولت الى البدروم سترى سيدة عجوزا تعزف على البيان بشارع سليمان باشا ستسمع انفاما موسيقية اسبانيولية تنبعث من بدروم الفندق . . من نفس المكان الذى كان بشغله ملهى « البروكية » في الشناء الماضى . .

واذا نزلت الى البدروم سترى سيدة عجوزا تعزف على البيان ومعها آنسة تطرقع « بالكاستنيت » \_ اى الساجات التي تستعملها الراقصات الاسبانيوليات \_ وتحاول ان ترقص . .

أنها آنسة تتعلم الرقص الاسبانيولي . . واسمها ماريا سانشاماريا . .

وقد رابت ماربا في القاهرة منذ خمسة شهور ، ولفتت النباهي كما لفتت النباه كل من راها . .

أن جمالها هادىء رقيق ، في رقته غموض مثير يدفعسك الى النساؤل والى الالحاح في التساؤل !

وجه أبيض نحبل ، خال دائما من المساحبق ، وشفتان رقيقتان عاطفيتان ترتعشان دائما كأتهمانخافان أن تجرحهما لمسة،وعيتان واسعتان سوادهما داكن جداب بشير فيك الإيمان بسهولة الوصول الى القمر . . ثم . . ضفيرتان طويلتان من الشعر الاسود الناعم تصلان حتى خصرها ، ويبدو وجهها بينهما كوجه طفلة بريثة ، أو

### قطات العطر

كانت صبية . .

وكانت خادمة . . احدى الخادمات القلائل في مصر اللاتي عملن في بيت واحد اكثر من خمس سنوات . .

" وكأن ابرز صفاتها الامانة .. لم تسرق ابدا شيئًا .. بل لم تخطر لها السرقة على بال !!..

وقربتها امانتها من سيدة البيت . . فوضعتها في مصاف أفراد الماثلة ، وتركت لها كل المفاتيح وكل البيت . .

وكبرت الصبية ، واصبحت شابة . . النهبت وجنتاها ، والتف عودها . . ولكنها لم تحس بشبابها وجمالها الا عندما عرفت سائق احدى سيارات الاجرة . . وازداد احساسها بالشباب والجمال عندما دعاها في سيارته . . ثم اصبحت كلها شبابا وجمالا عندما احبته . .

ووقفت امام المرآة معجبة بنفسها ...

تم اعتقدت ان هناك شيئًا بنقصها .. شيئًا برضى حبيبها ، ويرضى شبابها وجمالها ..

ومدت يدها لتسرق هذا الشيء ..

كَانَتَ الْمَوْةَ الاولَى التي تسرقُ فيها . . ولم تسرقُ سوى قطراتُ من زجاجة عطر تعلكها سيدتها !! . . وبدأ الرجل بتعب . . ووصل الى السن التى تحيل الحب الى ذكريات لا الى أمر واقع . . بدأ يحن الى المقعد المسريح فى بيت برشلونه ، والى الزوجة العجوز التى لا تطلب من الحب سسوى ذكراه ، والى اولاده والى احفاده . .

#### 泰泰泰

وكانت دائما تنتظر هذا اليوم . . اليوم الذي يتعب فيه منها . فعندما حل تركته، وهامت في العالم وحدها، وقد اسدلت ضفائرها السوداء فوق صدرها كانها تخفي بهما جرح قلبها . .

واخدت تبيع قطعة من حليها في كل بلد تنزل فيه . . وباعت آخر قطعة في مصر لتدفع حساب فندق مينا هاوس . . وعندما سالتها : كيف تعبشين ؟ ! . .

احابت : ان العيش اسهل من ان نفكر فيه !

انها لا تفكر كثيراً في نفقات حياتها . . فكل شيء قد هان عليها . . ولكتها تفكر كثيراً في ان تنسى حبها الكبير . . وقد شربت كثيراً من الخمر ، فلم تنس ، وانهكت جسدها التحيل في لبال صاخبة فلم تنس . . ثم فكرت أن تنعلم الرقص لتعيش راقصة محترفة . . وعندما سمعت الالحان الراقصة ، وسمعت طرقات « الكاستنيت» بين يديها ، وضربت الارض بقدميها الصغيرتين . . نسبت حبها

واكتشفت ان احتراف الرقص ليس وسيلة للعيش ، ولكته وسيلة للنسيان ! . .

قلت لها: ستعودين الى يرشلونه يوما كراقصة كبيرة ! قالت: لا ابدا . . ان برشلونه تحتقر كل امراة تحترف الرقص . . وأنا لا اطبق احتقار برشلونة !

> قلت : أن مصر أبضا تحتقر الراقصات ! قالت :

- ان برشاونة العن واقسى . . ولكن سارقص عمرى كله لاتسى كل شيء . . انسى حبى ، وانسى برشاونه !! ادعوا لها بالنسيان ! !

ولم تكن تعتقد الها تسرق . . لم تحس الها ترتكب جريمة . . كل ما أحسته الها تعطى لنفسها حقاً طبيعياً في التحمل لحسبها . .

#### 华华安

وقد احست بالنشوة التي يشرها العطر في اعصاب حبيبها ... فتعودت أنسرق هذه القطرات، وتخفيها خلف اذبيها ، وفي طيات سعرها كلما ذهبت الى لقائه .. ولم تسرق شيئا آخر ابدا ..

الى أن لاحظت سيدة البيت تناقص زجاجة العطر وهو عطر غال تحرص عليه . . وترددت كثيرا قبل أن تفكر فيأن هناك من سرق . . . . اتهمت نفسها بالافراط في التعطر ، وحرصت على ألا تسرف . . ولكن الزجاجة ظلت تتناقص . . فوضعت فوقها علامة خفيفة لتناكد من أن هناك سرقة ، قبل أن تبحث عن السارق . .

وهبط سطح العطر داخل الزجاجة عن العلامة التي وضعتها .. فأصبح الشك يقينا .. ولكنها ترددت مرة ثانية قبل أن تتهم الخادمة ، فقد كانت أمانتها فوق الشك ..

ثم اضطرت أن تراقبها . . الى أن شمت والحة العطر في تيابها . . فشارت وانهمتها بالسرقة . .

ولم تنكر الخادمة . . أنما قالت في سلاجة :

\_ اصلی باحب ربحته با ستی !! ..

وصفعتها السيدة ، وصرخت :

- وكمان لك عين با قليلة لادب .. با حراميه

وذعرت الخادمة وهي تسمع لاول مرة انها « حرامية » . . تصورت السجن . . وتصورت المحاكمة . . وتصورت حبيبها بهجرها . .

#### 學學學

وانتظرت اللبل مع دموعها . . ثم جمعت ثبابها وهربت من الببت . . هربت الى حبيبها . . وقبل أن ثهرب سرقت زجاحة العطر كلها . .

وقبل أن بهرب سرفت رجاحه المطر عها ..

وفي هذه المرة كانت تعلم انها تسرق .. وانها لصة !! ..

واستيقظت صاحبة البيت لتبحث عنها فلم تجدها . . وايلفت البوليس عنها . . ابلغته أنها لصة . .

وبحث البوليس عنها فلم يجدها ايضا . . ربعا لم بهتم كثيرا بالبحث عنها . . فان زجاجة عطر لا تستحق اهتمام الدولة . .

ومضت شهور ، وجلست صاحبة الببت تروى لى القصة وهى نادمة .. فانها لم تجد بعد « نفيسة » خادمة اخرى فى مشل امانتها ونشاطها .. كانت نفيسة تسرق قطرات من العطر ، وكل من انى بعدها حاول أن بسرق الحلى والنقود والثياب !! ..

قالت لي:

\_ ماذا كان يمكنني ان اقعل ! . .

قلت :

\_ كان يمكنك ان تشترى لها زجاجة عطر وتهديها لها لتصوني امانتها وتحتفظي بها في خدمتك !! . .

قالت:

- ما كانش ناقص الا ده كمان . . نشترى للخدامه بارفان . . وبكره الواحدة منهن تشتغل بماهيتها ، وباكلها ، وكسوتها ، والروج ، والبودره ، وشرابات النابلون !! . .

- اننا نسبى ان الخادمات من بنى الانسان .. بنات ككل البنات .. كبنت صاحبة البيت تعاما .. لها نفس العبواطف ونفس الانوثة .. من حقها ان تحب ، ومن حقها ان تتجمل ، ومن حقها ان تتعطر .. وقد لا تطمع الخادمة في شراب نابلون .. لان حبيبها لن يقدره .. ولكنها تطمع على الأقل في يضع قطرات من العطر .. قالت :

\_ اتت شيوعي !! ..

قلت :

 ليست هذه شيوعية .. ولكنها انسانية .. واكثر ما يخدم الشيوعية أن ينسب البها كل رأى انساني !! ..
 قالت :

# أفراع الحرب

كانت مسيحية من سكان مصر الجديدة ، احبت مسلما . . وذهبت الى اهلها تعلمهم بحبها ، وتطلب الاذن بالزواج . .

وثار الاهل ، ورقضوا في اصرار . . لا . . الف مرة لا . . الدين، القسيم ، الفضيحة . . مستحيل . . أن تتزوجيه با فتاة !!

وقالت لهم انها ستتعذب انام تنزوجه . . سنفقد فلبها وعقلها . . ستشل . . لن يكون لها حياة . .

وهز الجبابرة رؤوسهم في عناد ٠٠ لن تتزوجبه ٠٠ تهرفع الاب كفه الفليظة وهوى به على صدغها .. وصرخت الام في وجهها كانها تنفخ فيه نارها .. وسجنوها في البيت ، لا تخرج الا في حراسة أشقائها ..

وهو أيضًا . . ذهب الى أهله يطلب أن يعاونوه على زواجه . . انه لا يزال طالبًا في السنة النهائية بالجامعة . . وهو يريد أن ياذنوا له بأن يأتي بعروسه الى البيت ، ليقيما فيه بضعة شهور إلى أن ينخرج ويستقل ببيته . . ولكن لا . . مسيحية !! لا يمكن !

وصرخ الآب: لن تكون ابنى اذا تزوجتها ، حتى اذا تزوجتها بعد ان تتخرج !

وخَيطَت الامعلى صدرها كانها نقدت ابنها ، وصاحت في لوعة

\_ عل من الانسائية أن تطالب للخادمات بحق التعطر أ !! . . قلت :

\_ ابعد عنى قبل ان تسمم افكارى ..

### 泰举泰

وغضبت منى . . ولا تزال تعيش حتى اليوم تجرب كل أسبوع خادمة تسرق منها شيئا . .

وابن " نفيسة " الخادمة الامينة 1 . .

لقد راتها يوما صاحبة البيت . . راتها على شاشة السينما في احد ادوار الكمبارس ، وخيل اليها عندما راتها ان دار السينما كلها امتلات برائحة العطر . . نفس العطر الذي تستعمله . . واسعه : « اربيج " !! . .

ابيه ، والى أمه ، والى البيت العريق . .

ولم يكن الاهل قد استطاعوا شيئا حيال زواجهما الا ان يقاطعوهما . .

وارتدت أمها ملابس الحداد كانها فقدت ابنتها ، وتكس أبوها داسه كانه لن يرفعها أبدا ..

وطرده أبوه من البيت ومنع عنه معونته ، وبكت أمه . . بكت تشيرا . .

ومرت الشهور بين الحب واللوعة ٠٠

#### 非米米

وذات يوم الطلقت ضجة من السماء .. ورفعت الام راسسها من نافذة بينها تبحث عن الضجيج ٠٠ وسمعت اذير طائــرات تمرق الفضاء . . وقصف مدافع ٠٠ ورائحة بارود ٠٠ ويقعا من الدخان معلقة في الفضاء ٠٠ ثم رات ، هناك ناحية المطار ، السنة لهب . . حريقا كبيرا يصبغ الافق بلون الدم ...

وصرخت في هلع:

٠٠ ينتي -

ثم جرت نحو الباب وهى فى لباب البيت ، كالمجنونة ، تصرخ فى كل خطوة : « بنتى ، بنتى » . . وجرى وراءها الاب . . هلما هو الاخر . . صامتا فى هلمه . .

وجرى الوالدان العجوزان من شارع الى شارع حتى وصلا الى العمارة الحديثة بجانب المطار ٠٠ وبحثا عن ابتنهما بين السكان المجتمعين عند الباب ، فلم بجداها .. وصعدا السلم الطويل .. صعدا في الظلام .. واقتحما غرفة ابنتهما . وتوقفا تليلا .. راياها في ضوء المصابيح التي تلقبها الطائرات . جالسة تنتفض بين ذراعي زوجها ..

وصرخت العروس:

كانها تبكى: يا مصيبتى . . اقول ابه للناس! وقال لهم أن النبى محمدا تزوج من مسيحية! وانطلق صوت الآب كالبركان: انت است النبى محمدا!!

> ولم يياسا .. استطاعت الفتاة ان تهرب اليه ..

واستطاع أن يهرب اليها ..

وتزوجا . واشتغلت الفتاة كماملة المانيكير الطوف على البيوت تحمل بين شفتيها ابتسامة الحب ، وتحمل في بدها حقيبة صغيرة اتبقة تضع فيها ادوات تقليم الاظافر . . واشتغل هو مندوبا لاحدى شركات التأمين ، بطوف على اصدقائه يؤمن على حياتهم ، ويؤمنون حياته . .

واستاجرا غرفتين صغيرتين فوق سطح احدى العمارات الحديثة واستاجرا غرفتين صغيرتين فوق سطح احدى العمارات الحديثة في نهاية ضاحية مصر الجديدة . . هناك بجانب المطار . وصلا الفرفتين حبا ومرحا وشبابا . . كانت تعود من طوافها على البيوت لتطهو له طعامه ، وكان يعود ليستذكر دروسه استعدادا لدخول الامتحان . وعندما تعتقد أنه ذاكر ما فيه الكفاية ، ترفع الوسادة الصغيرة بين يدبها وتقذفها فوق راسه . . فيهب يحاول أن يمسك المعلوى وقع خطوات مرحة تجرى فوق السطح . . الى أن يمسك العلوى وقع خطوات مرحة تجرى فوق السطح . . الى أن يمسك بها لاهشة ، ويريحها بين شفتيه في قبلة طويلة لا تنتهى الا في البوم

التالى .. ولكتهما كانا احيانا بصمتان فجأة ويتوقفان عن المرح ، وتعلو وبحبهما كابة حزينة ، كانفمامة سوداء قلمرت فوق راسيهما . وجهبهما كابة حزينة ، كانفمامة سوداء قلمرت فوق راسيهما . ولم تكن في حياتهما مشاكل الا مشكلة واحدة . . اهلها واهله . وقد ترك تحديهما لاهلهما مرارة في نفسيهما ، تتغصد بين الحين والحين فتعلوهما هذه الكابة ، ويحيطهما هذا الصمت . . وتشعر العروس بحنين حارف الى أمها حتى لو صرخت في وجهها ، والى البيا حتى لو صرخت في وجهها ، والى ابها حتى لو مرخت في العربق الذي ابها حتى لو صفهها ، والى البيات العربق الذي ابها حتى الوصائق المنائها ، والى البيات العربق الذي فتحت عينيها فيه . . وكان ببادلها نفس الحنين الى أعله . . الى

وم ارتمت في احضان امها .. لم تعد تنتفض .. لم تعد تسمع اصوات المدافع وأزيز الطائرات ٠٠ انها فقط في احضان

恭恭恭

ووقف الآب والزوج قبالة بعضهما ، كل منهما حالر لا يدرى ماذا يقول ٠٠ ثم تنجنع الآب ، وقال كأنه ينقض عن نفسه هلعه على انته :

\_ أظن تيجوا تقعدوا عندنا احسن . . هناك امان اكثر ! وانحنى الزوج يقبل يد الاب ، وهو يتعتم :

\_ متشكر يا عمى . .

· · Levi

وتخلصت العروس من احضان امها ، والقت بنفه بين احضان ابيها .. ثم انشغلت في اعداد حقيبتها ، وكل ما فيها بضحك .. كانها لن تكف ابدا عن الضحك .. انها ستعود الى البيت العربق .. الى ابيها وامها واشقالها ..

وقبيل أن يخرجوا سمعوا وقع اقدام موتبكة تصعد السلم ٠٠ ثم ظهر القادم ١٠٠ انه أبوء ٠٠ أبو الزوج ٠٠

ووقف الاب الثاني ، ينظر الى وجود العائلة المجتمعة دون أن يمد بدد الى احد . . ثم قال قبل أن يسترد انفاسه من السلم الطويل :

\_ انفضلوا .. كلنا حنروح عندنا في المنيرة .. مصر الجديدة كلها اصبحت خطرة .. انفضلوا .. العربية مستنية تحت !

وانحنى الابن يقبل بد ابيه . .

وخطت العروس خطوتين وهي تكاد تتعثر في حيائها . . فعد لها حموها يده وجذبها اليه ، وطبع قبلة على جبينها . .

والتقت الميون . والايدى . والابتسامات . .

وعندما ركب الجميع في السيارة ، همس أبو الزوج في أذن عروس

\_ مبروك ٠٠ أنا نسبت إباركلك ٠٠ كنت مشغول !!

ثم أدتفع صوته ، وهو يحادث أينه في لهجة الآب الحازم : - أوعى تكون بطلت مذاكرة يا ولد ! وأجاب الابن ضاحكا : - ماتخافش با بابا . . مدان ماسكال عمدانة

- ماتخافش با بابا . . مراتی ماسکالی عصابة . . \* \*\*

ومروا على بيت اهل العروس ، قجمعوا باقى افراد الماثلة ، واعدوا حقائبهم . .

. . pl

ثم عاشت العائلتان في بيت واحد ، طول مدة الحرب . .

واستطاع والدها اخيرا \_ وبعد طول انتظار \_ أن ينضم بأسرته الى نادى الجزيرة . .

والقت نظرة اخرة على مراتها . .

ورفعت ثوبها قليلا بيديها حتى يزداد ذيله اتساعا فوق والجيبون ه لم ترددت قليلا قبل أن تخلع العقد الذي وضعته حول عنقها .. انه قالصو .. ولابد انهم في نادي الجزيرة بحتقرون الحلي الفالصو

#### 安安安

وخرجت .. قبل أن تلمع في مرآنها بقبة أخطائها .. لقد كانت تلبس حذاء ذا كعب عال جدا \_ ٧ سنتيمتر \_ ٧ يصلح أبدا للذهاب الى النادى في النهار .. وكانت تضع كمية كبيرة من البودرة تكاد ذراتها تنطاير من حولها .. وصبغت شفتيها « بالروج » الفامق جدا ، وكان بجب أن تصبغهما باللون الخفيف .. وكانت عقصة شعرها التي أعدها لها الكوافي في الليلة السابقة لا تصلح الا للدهاب الى حفلة زفاف .. وكان لوبها كله ليس فيه ما بتناسب مع حياة النوادى ٠٠ ولكنها لم تتنبه الى كل ذلك ٠٠ كانت تريد أن تضع على نفسها كل ما عندما ٠٠

ووقف بها السيارة امام مبنى النادى .. ونزلت وهى تركز كل اهتمامها الى كل حركة من حركاتها .. ودخلت الى « الليدو » وهى تسير فوق كعب حلائها العالى كأنها عارضة أزياء .. ولم تتلفت حولها . لم تنظر الى احد من الجالسين على الموائد .. خيل البها أن الكل ينظرون اليها ، فارتبكت .. وإداد ارتباكها فى كل خطوة .. ثم جلست على المرب مائدة .. وجاء الجرسون .. ماذا تطلب .. لو كانت فى النادى الإهلى لطلبت سندويتش بالجبئة الرومى .. ولكنها ، هنا فى نادى الجسريرة .. لا يمكن أن تطلب ساندويتش بالجبئة الرومى .. وبما سخر منها الجرسون .. ربما منخر منها الجرسون .. ربما منخر منها الجرسون .. ربما فى يتهم طعام .. وارتبك عقلها وهى تبحث عن شيء تطلب .. وخيل اليها أن الجرسون بدا يتعلمل من الانتظار .. فاسرعت ونطقت بلغظ « جلاس » .. اننا فى الشتاء فكيف تطلب فاسرعت ونطقت بلغظ « حلاس » .. اننا فى الشتاء فكيف تطلب و حلاس » .. ثم انها لا تحب و الجلاس » حتى فى الصيف ..

# الأهلى والجزية

وقفت امام مرآنها طويلا . . اطول مما تعودت ، فقد كان يوما خطيرا في حياتها ١٠٠ انه اليوم الذي تذهب فيه الى نادى الجزيرة ١٠٠ وقد قضت عمرا طويلا في انتظار هذا اليوم

لقد كانت عضوة مع عائلتها في النادي الاهلى ، ولكنها لم تكن عضوة في نادى الجزيرة . . كانت تسمع عنه فقط ، وكانت تقرأ عنه في صفحات المجتمع ، وكانت ترى صور عضواته . . كلهن جميلات . . وكلهن البقات . . واعضاؤه . . كلهم شباب ، وكلهم حياة ، وكلهم اغنيا، ١٠ انه نادى الطبقة الراقية ١٠ الهايلايف والطبقة التي خصها الله بالمتمة ، وبالزيجات الباهرة . . وباهتمام مصورى الصحف ١٠ الطبقة التي تتطلع اليها !!

وهى لا تكره النادى الاهلى . . ولكنها لا تجد فيه شيئا جديدا . . لا تجد فيه خطوة الى الامام . . انها تحس فيه كانها فى بيتها . . والبنات من الحديث الذى تسمعه هو الذى تسمعه فى بيتها . . والبنات من حولها كبنات الجيران . . والفتيان ترى مثلهم مثات على محطات الترام . . انها تحس فيه بانها فى نفس الطبقة التى نشات فيها ، الطبقة الوسطى ٠٠ بكل تقاليدها الحائرة ، وبكل ما فيها من تودد وافتمال ٠٠

\_ فعلا ممنوع . . دى ارض الكروكية وعلشان تمشى عليها لاذم تلبسى جزمة كاوتش !

وقالت وصوتها يتكسر فوق لسانها أ

\_ انا اسفة . . ماكنتش اعرف !

قال كانه لا يريدها ان تدهب:

\_ حضرتك عضوة جديدة ا

واحست انه بهينها . . كانه يتهمها بانها محدثة نعمة . . وقالت وهي تحاول ان تندعي عدم المبالاة :

- 100 -

وادارت راسها عنه ، ولكنه عاد يسالها :

\_ حضرتك عضوه في النادي الاعلى ؟ ! • •

ولظرت اليه وقد بدأت تغضب . . ولكنه كان يبتسم ، وكالت ا ابتسامته حلوة . . وقالت في صوت لا بخلو من حدة :

\_ عرفت ازاى ا

قال في هدوء:

\_ أصلى أنّا كمان من النادى الاهلى . . وأول يوم جيت هنا كنت ملخوم زيك كده !!

قالت وقد ارتفع صوتها:

\_ من فضلك ، أنا مش ملخومة .. هوه النادى ده اللي باين عليه دمه تقيل .. النادى الاهلى احسن مبت مرة !

قال وهو يضحك :

ماتخافیش . . کلها یومین والاهلی کله یتحول علی هنا . . متهیالی آن ما حدش حیفضل هناك الا بتوع الكوره وفكری اباطه . . اصل النظام هنا احسن ، والخدمة احسن ، والملاعب احسن . . مافیش عیب هنا الا الفنزحة ، انها شویه شویه المتقنزحین بیخفوا ویبجوا علیهم ناس زی حالاتی . .

قالت وكانها تاسف :

\_ حضرتك مش متقتزح ؟ !

قال في بساطة :

ــ لا . . باقولك أنا من النادي الاهلي . . تحبي تلعبي كروكيه !

ولكنه كان اللفظ الوحيد « الشيك » الذي خطر على لساتها ولعبت من جلستها ٠٠ أن ١ الجيبير ١ الذي تشهده حول وسطها من تحت النوب يكاد يقصم ظهرها ٠٠ والشمس بدأت تصهر راسها وتذبب " الكريم " من فوق وجهها . . واستجمعت شجاعتها ، وبدأت تختلس النظر حولها . . غريبة أنها لا ترى أحدا ممن لكتب عنهن الصحف . . ولكن هذه واحدة . . أميرة سابقة . . ووجدت نفسها تتحرك في جلستها لتاخذ نفس الوضع الذي تجلس فيه الاميرة السابقة . . لم بدأت تختلس النظر الى الاخرين ، فاصطدمت بعيتين تنظران البها . . تنظران البها في تعمد . . وكان في العينين ما يشبه السخرية ٠٠ وادارت راسها عنه بسرعة ٠٠ لاذا ينظر اليها ، ولماذا يسخر منها . . لابد أن فيها خطأ ما . . خطأ لا بصح أن يرتكب في نادي الجزيرة . . واستعرضت في ذهنها كل حالها .. شعرها ، وتوبها ، وجلستها ، وحركاتها ، وكأس الجلاس الموضوع امامها .. ولم تكتشف الخطأ .. وانتظرت فترة خيـــل اليها اللها فترة طويلة ، وعادت تدير راسها اليه .. انه لا يزال ينظر اليها متعمدا ٠٠ نفس النظرة الساخرة ٠٠ وأشاحت عنه في عصبية . . ولم تعد تستطيع الجلوس . . أصبحت تحس أن المينين الساخرتين تصهران ففاها . . فقامت ، وأخذت تسير في ارض النادي كالنائهة ٠٠ لا تعرف الى اين ، ولا تعرف احدا ٠٠ و فجاة سمعت من خلفها صوتا ، يقول :

ــ ممنوع . . ووقفت في مكانها ، وارتعشت ركبتاها كانها واقفة فوق حبل وتكاد تفقد اتزانها . .

ماذا حدث باربي . . اى قانون من قوانين التادى المقدس خالفته !!

واستدار لها صاحب الصوت . . انه هو . . صاحب العينين الساخرتين . . واستراحت ، كانها تامل أن يرحمها ، ويدادى خطاها . .

وقال وهو يبتسم:

# ألحب والدبلوماسية

.. 110. ple

وهو موظف دبلوماسي في المفوضية المصربة ببلفراد . . شاب انبقى ، حلو التقاطيع ، فارع الطول ٠٠ يمثل الجمال المصرى الارستقراطي . . وكان زميلا لنا في كلية الحقوق ، وكان أهم ما يدير رؤوسنا نحوه ، اناقته . . وارستقراطيته . . وهوايته للتصوير !

وقد ذهب الى مقر متصبه فى بلغراد ، بعد أن ترك وراءه فى القاهرة املا ، ووعدا بالزواج . .

وكانت تقوم عدة عراقيل في سبيل اتمام هذا الزواج ، وكان يقاوم هذه العراقيل وهو في القاهرة ، وعندما انتقل الى يوغوسلافيا ظل بقاومها بالمراسلة . .

وعرف جميع زملائه في المغوضية المصرية مشكلته .. وكانت مثار حديثهم .. وكان بعضهم يعاونه عليها ..

ومضت الشهور والمشكلة لا تحل . والقاهرة تأبي عليه الزواج! وفي خلال هذه الشهور ، كان قد عرفها . .

وي حدن المستهور على المراب المراب المراب المراب المراب المسترة فتاة يوغوسلافية . واقصة بالبه في دار الاوبرا . مفيرة القد ، جميلة . هذا الجمال البوغوسلافي الذي يجمع بين نصفي المالم . . لمسة من الشرق ، ولمسة من الفرب ، ويجمع تناقض الطبيعة في يوغوسلافيا نفسها . ، فقر الجنوب ، ورخاء النسمال !!

قالت وهي تنتهد كأنها تندب حظها العائر : \_ ما اعرفش !!

\_ اعلمك !

واستسلمت . . فقد كان الاستسلام احسن من ان تعود الى « الليدو » وتجلس وحدها تعانى تقاليد الفنزحة . . وخلعت حذاءها العالى ولبست حذاء من الكاوتش ، وبدأت تلعب . .

وأحست بعد قليل أنها تعود الى طبيعتها . . بدأت تضحك بعل، فمها . . وتتكلم . . وتهرج . . وثم يكن يضايقها الا " الجيبير " الذى بضغط على خصرها !!

#### \*\*\*

وعندما انتهت من اللعب ، سرخت في وجه اول جر--ون قابلها:

\_ اديني واحد ساندويتش جبله رومي . . وفيه حتة مخلل !! وعادت في اليوم التالي الى نادى الجـــزيرة . . بلا روج ، ولا بودرة ، ولا حداء عال . . ولا « جيبير "! !

واحبته ٠٠

أحبته بكل عمرها الذي قضته محرومة جافة مع شعبها الذي يخوض بجلد عجيب حرب التحرير الفنيفة القاسية ..

کان دی عمرها ..

كان الهدوء والسكينة والنعبة ، بعد الضجة والعنف والحرمان. اما هو فقد احبها بقلب مشغول بغيرها . . أو احبها بلا قلب : فقد ترك قلبه في القاهرة أمانة الى أن بعود وفي بده المأذون . . أحبها حب الفريب الوحيد ، الظمآن الذي يريد أن يبلل شفتيه ، الى حين يصل الى يلده فيرتوى

ولم نشر علاقتهما دهشة ولا تعليقا . .

غرب وراقصة .. امر لا يستدعى الدهشة ولا التعليق !!

وعاشت معه شهورا ، تخلع كل ليلة رداءها الفالي الذي تبدو يه في رقصاتها على مسرح الاوبرا ، ثم تضع رداءها المتواضع الذي تشارك به شعبها في تقشفه . . وتذهب اليه

لم تكن تعلم أن له أملا في القاهرة ...

ولم لكن تعلم انه يجدد كل يوم وعده بالزواج في خطاب يرسله الى فتاة في وطنه . .

الى أن أفلحت المساعي ، وذللت العراقيل . . وتقور أن يتزوج وسعى أهله لدى وزارة الخارجية المصرية ، فمنحته اجازة ثلاثة اشهر يعود خلالها الى القاهرة لاتمام الزواج ..

ووصلت الى مقوضية مصر في بلقواد برقية تحمل خبر منحه هذه الاجازة . . فجمع حقائبه في نفس البوم ، وحجز مكانا له على اول باخرة تفادر ميناء تربستا ، وكانت باخرة يوغوسلافية .. وذهب ليقول لها وداعا . .

ربما قال لها انه استدعى في مهمة خاصة عاجلة . . وربما قال لها انه لن يعود . . ولكن من المؤكد انه لم يقل ثها انه عائد الى وطنه ليتزوج . .

وتركها وعي في شبه ذهول ٠٠ وسافر من بلغراد الى تريستا٠٠ وكانت تربستا في تلك الفترة \_ عام ١٩٥٠ \_ منطقة دولية بسيطر عليها نفوذ الامريكان والانجليز . . وكانت الحكومة اليوغوسلافية \_ والتورة التاجحة لا توال في طور التنظيم - تحرم تحريما صارما الانتقال من يوغوسلافيا الى تربستا ، بل الخروج من يوغوسلافيا كلها الا باذن خاص وفي مهمة رسمية . .

ووصل صاحبنا الى تربستا . . وفي اليوم التالي سند على ظهر المركب .. وفجأة وجدها أمامه .. عي ٠٠٠ جاءت اليه !! كيف حاءت ؟ !

وفي فوحة اللقاء اخذت تقص عليه وهما على ظهر المركب كيف هربت من بلدها . . وكيف تخطت الحدود . وكيف وصلت اليه . .

كانت تتكلم بصراحة ، وتروى كل التفاصيل في صوت عال مرح كانه موسيقي زفاف صاخب دون ان تحسب حساب شيء وكأنها وصلت إلى شاطىء النجاة . .

والحركت الباخرة . . قبل أن يجد وسيلة يقنعها بها أن تعود من حيث اتت ٠٠٠

وخُرجت الباخرة من ميناء تريستا الاقليمية . . تم غيرت خط معوها قليلا ودخلت في المياه اليوغوسلافية الاقليمية ٠٠ ثم لدهشة الركاب اتجهت الى احدى الجزر اليوغوسلافية الصغيرة ورسست

وبعد فترة ، اقترب من الباخرة زورق يقل عددا من جنــود البوليس البوغو سلافيين وبعض الموظفين المدليين . . وصعدوا جميعا الى ظهر الباخرة ، وبعد تبادل بضع كلمات مع القبطان القوا القبض على الفتى والفتأة ١٠٠١

على النساب المصرى .. والراقصة اليوغوسلافية !!

وارتبك الوزير . . فلم يكن يعلم شيئًا عن الامر . . وكان امرا خطيرا لم يحدث في تاريخ الدبلوماسية المصرية من قبل !!

告告告

واستدعى الوزير احد موظفى المفوضية ، وبدا يملى عليه برقية شفرية هامه ٠٠ هامة جدا جدا ٠٠

وتوقف الموظف \_ وهو الان موظف كبير في وزارة الخارجية \_ وبدأ يروى للوزير المفوض القصة بكاملها . قصة الحب . واشار على الوزير بدل اتخاذ الاجراءات الرسمية واتارة ضجة لا ميرر لها، ان يطلب مقابلة وزير الخارجية اليوغوسلافية ، ويروى له القصة ، وبحاول اتهاءها وديا . .

وذهب الوزير المغوض الى وزارة الخارجية اليوغوسلافية وروى القصة ..

واللغث القصة الى الماريشال تيتو . .

وعدر تيتو قلوب الشبآب ، وأمر بالافراج عن الفتاة فورا ، ومنحها جواز سفر تفادر به الاراضى اليوغوسلافية وتلحق بحبيبها وخرجت الفتأة من السجن ، وقد تسيت كل شيء الا أنها تستطيع اللحاق بحبيبها . .

وذهبت فورا الى المغوضية المصرية تطلب تأشيرة دخول الى

ولكن . .

كيف بمنحها موظفو المفوضية تأشيرة الدخول الى مصر ، وهم بعلمون أن زميلهم يتزوج هناك .. ماذا سيحدث لو ذهبت الى القاهرة ؟ ! .. سترى حبها محطها ..

وربعا حطمت معه مستقبل الشاب . .

وربعا تحطم أيضا قلب عروسه التي يحبها . .

لن يسعد أحد بدهابها إلى القاهرة . . وخير لها وللجميع الا تدهب . . وخير لها أن تفقد أملها في المفوضية المصرية من أن تفقد وكان الخطأ الوحيد الذى ارتكبته الفتاة انها تكلمت بعسوت مسموع فى فرحة لقائها بحبيبها . . وكان هناك من التقط كلامها ، ونقله باللاسلكي الى الدوائر المشولة اليوغوسلافية فصدرت الاوامر الى الباخرة \_ وهى باخرة يوغوسلافية \_ بتفيسير خط سيرها والاتجاه الى عده الجزيرة . .

لو لم تتكلم الفتاة . . او لو لم تكن الباخرة يوغوسلافية . . لما حدث شيء !!

泰泰泰

وانزلهما البوليس من الباخرة ٠٠

وعندما بدأ التحقيق حاول الشاب أن يكون شهما . فقال أن الفتاة خطيبته ، وأنه يصحبها معه إلى القاهرة ليتزوجها ، وأنه اضطر إلى تهريبها . . و . . و . . .

ولكن المحقق لم يابه به ..

وفى خلال التحقيق صدر الامر بالافراج عن الشاب \_ ربما مراعاة الصفته الدبلوماسية \_ واستمراد القبض على الفتاة . • •

واضطر الشاب أن يعود الى تربستا ، بعد أن وجد أن باخرته قد أبحرت ٠٠ وظل هناك أياما مفلسا ، إلى أن أسعقه بعض زملائه من موظفى المفوضية . . فحجز لنفسه مكانا على باخرة أخرى . . ونقلت الفتاة إلى سجن بلفراد . .

وأعادوا التحقيق معها أكثر من مرة ، وفي كل مرة تروى القصة كاملة .. قصة حبها .. ولكن أحدا لا يصدقها ، فقد كانت الشبهات تتهمها بأنها جاسوسة نعمل لحساب دولة اجنبية .. وكانت الظروف السياسية المعادية التي تحيط بيوغوسلافيا تتيح مثل هذا الاتهام

وفى يوم ، طرق باب المفوضية المصرية ، موظف رسمى من وزاره الداخلية اليوغوسلافية وقابل الوزير المصرى • • وروى له ما اسماه لا بقضية الجاسوسية لا وطلب أن تعاونه المفوضية بما لديها من معلومات . .

## فهترس

7-1 -

| 450 |            |              |
|-----|------------|--------------|
| 0   |            | ىنتهى الحب   |
| 10  |            | علولة صامتة  |
| ۲.  |            | البطل        |
| 22  |            | حتى الحجر    |
| 17  |            | الخادمة      |
| 4.7 |            | 1            |
| ۲.  |            | الأغــــا    |
| 44  |            | بداية عربيد  |
| 7.8 |            | مهسر ابنتی   |
| 77  |            | نصة حب       |
| 2.1 |            | الفسد        |
| £1  |            | الوجه الجديد |
| 171 | 11 _ منتهن |              |

املها في حبها . .
واستقبلها موظف المفوضية استقبالا جافا . والقي عليها محاضرة
قاسية في المناعب التي سبيتها للحكومة المصرية وللمفوضية والوزير
المفوض ، وللجميع ٠٠ تم صرخ فيها : اننا تمنعك من دخول مصر
. . ونمنعك ايضا من دخول دار المفوضية !!

老袋袋

وعبثا حاولت أن تتوسل ..
وخرجت ذليلة كسيرة .. كأنها نقدت عمرها !!
ولم تدر راسها لترى دموعا تلمع في عينى الموظف المصرى ..
ولم تنته القصة عند هذا الحد ..
لم تطق الفتاة أن تبقى في إلاها فسافرت بجواز السفر الممتوح
لها ، إلى تريستا ٠٠ واستفرت هناك ٠٠ على شاطى البحر ٠٠ تطل
من يعيد على حبيبها ..

من بعيد على حبيبه ... وكان الشباب المصرى \_ وقد تزوج \_ يتنبع اخبارها ، وكان يرسل لها نقودا مع كل من يسافر من زملائه واصدقائه الى تربستا .. الى ان جاءه الخبر الاخبر عنها ..

لقد مانت . .

ماتت بالسل ..

### صفحة

| *   | مفع                                    | 33                | حب والصداقة              |
|-----|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ,   | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | n                 | فلطة الاخيرة             |
| 1   | الفحة                                  | n                 | يساني                    |
| 1   | الام                                   | 70                | ي النافــدة              |
| 1   | عودة الشخصية ٧                         | 00                | لاءة اللف اللف           |
| 1   | ,                                      | ۰۸                | نــاومة                  |
| 4   | الوعى ٢                                | ור                | خاطئــة خاطئـــة         |
| 9   | التليفون لايكفى                        | 77                | زوجة الخائنة وجة الخائنة |
| 9   | القبعة السوداء ٣                       | ٥٦                | سف الحقيقة الحقيقة       |
| 9   | القسريب د ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        | V                 | ﻪ اﻟﻤﻮﺕ ،                |
| 1.  | الطــروف                               | 71                | ب الثالثة عشرة           |
| 1.  | السعين                                 | YI                | بريمة                    |
| 1-  | باقة زهور                              | VY.               | لنعبة السوداء            |
| 1.  | ابنـــاژنا ۷                           | Vo                | مودة الى القرية          |
| 1.0 | نهاية اب                               | VV.               | ـــــــراغ               |
| 11  | شرف الجامعة ٢                          | V1                | ىلغاك                    |
| 11  | لوحة العام                             | ACCUSED RELESSORY | 17                       |

### صفحة

| احلام الصغار ١١٦                                |
|-------------------------------------------------|
| نلطة                                            |
| الطموح                                          |
| وعادت                                           |
| امريكية في القاهرة المريكية في القاهرة المريكية |
| ضحیة اخری                                       |
| الضغائر السود ١٣٨                               |
| قطرات العطر ا131                                |
| افراح الحرب ١٤٥                                 |
| الاهلى والجزيرة ١٥٠                             |
| الحب والدبلوماسية ه١٥٥                          |
|                                                 |

## قصص للمؤلف تصدر عن دار الهلال

| قصة طويلة  |       | ע וטן          |
|------------|-------|----------------|
|            | ※ ※ ※ | البثات والصيف  |
|            | ***   |                |
| قصة طويلة  | 表验验   |                |
| مجموعة قصص | ***   |                |
|            | 杂类杂   | أين عمرى ?     |
| قصة طويلة  | ***   | الطريق المسدود |
| قصة طويلة  |       | أنا حرة        |
| مجموعة قصص | ***   | شفتاه          |
| مجموعة قصص | ***   |                |
|            |       |                |

| مجموعة قصص | منتهی الحب                |
|------------|---------------------------|
|            | ***                       |
| مجموعه فصص | عقلی وقلبی بعد عدد عد     |
| مجموعة قصص | ***<br>                   |
|            | ***                       |
|            | بائع الحب                 |
| مجموعه فصص | الوسادة الخالية           |
| قصة طويلة  | ثىء قى صدرى               |
|            | *** الشمس الا تطفىء الشمس |
|            | ***<br>زوجة أحمد          |
| فصه طويله  | زوجة أحمد ***             |
| مجموعة قصص | ثقوب في الثوب الأسود      |
|            | ***<br>لا ليس جمدك يا لا  |
|            | ***                       |
| قصة طويلة  | لا شيء يهم                |
|            | 111                       |

طبع عطابع مؤسسة دار الهلال